



رَفْخُ جَب (لرَّجِي (لْفِخَلِّي) رُسِكت (لِنز) (لِنزود www.moswarat.com





### مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

الكويت - حولي - المثنى

تلفاكس: ٢٢٦٥٦٤٤٠ / الخط الساخن: ٢٢٦٥٥٤٣٦

E-Mail: ahel alather@hotmail.com

الطبعة الخامسة

#### الموزعون المعتمدون

#### مصير

- المكتبة العصرية الإسكندرية:
- 7.779.77.0: 馬 7.7597.77.:①
  - دار الآثار القاهرة:
- ▼・アファファント・ = □: 「ハンカアアド・ソ

الجزائر

- دار الإمام مالك باب الوادي:
- (C: VOT11714: 4: AIT1PTOY

المغرب

- دار الجيل الدار البيضاء:
- TY \$0.400 : 4: 07P.037Y

النمن

- دار الآثار صنعاء:
- 7、4407: 昌 744010:①

السعوديت

- دار التدمرية - الرياض:

£97717 : E - £9727 : 3

الإهارات

- دار البشير - الشارقة:

(: • ۸۶۲۳۲۵۲ - 🖳: ΓΛΡΥΨΓΟΓ

عمان

ـ مكتبة الهدائة - صلالة:

(): VAAAPYYY - A: FAAAPYYY

فطر

- دار الإمام البخاري - الدوحة:

٤٦٨٥٥٨٨ : 🖺 ـ ٤٦٨٤٨٤٨ : 🕽

الكتب والدراسات التي تصدرها المكتبة تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها

رَفَحُ معبد لامرَّجِ إِنَّهِ لَالْجَثَّرِيُّ لأُسِكِيّرَ لانِيْزُرُ لافِوْدِوكِرِين www.moswarat.com



THE GREAT REPORT OF CONTRACTOR OF CONTRACTOR



# تقريظُ سماحة شيخنا العلَّامة صَامِح بَرْ فَحُكَمَّكِ اللِّحِيْكَ ان يئين بنايين لأعنى لِلْفَضَاء -سَابِعًا - رعُضِ هَيْهَ بَدَالمُهُمَاء

الحمدُ لله وحْدَهُ ، والصلاةُ والسَّلامُ علىٰ من لا نَبيَّ بعده ، نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه وبعد:

فإنَّ أشرفَ العلوم وأجلَّها وأعلاها منزلةً ما يتعلقُ بتوحيدِ العبَادةِ وإخلاصِها لله ربِّ العالمين ، والعنايةِ بكمالِها وصفائها وإبعادِ كلِّ ما يخدِشُ صفاءَها أو يُزاحِمُها ، وتلك دعوة الرُّسل من أوَّلِهم إلىٰ خاتَمهم محمد صلىٰ الله عليه وآله وصحبه وسلم ؛ ولأنَّ رسالة محمدِ على خاتم الرسالات ، جعلها اللهُ وافيةً بكلِّ ما يحفظُ للتوحيد صفاءَهُ وكمالهُ.

وجاء في القرآن من قصص الأنبياء والرُّسل مع أُمَمِهم ما فيه كمالُ العِبرةِ وتمامُ المِنَّة ، وجاءت السُّنَّةُ القوليَّةُ والعمليَّةُ بمختلف صُورِها بما يدفَعُ أيَّ قولٍ أو عملٍ يُدنِّسُ حِمَىٰ التوحيد أو يُوجِدُ أي التباسِ.

ونظراً لأنَّ الناسَ تَغْشَاهُم غفلةٌ أو تَعْرضُ لهم شُبهَةٌ ؛ ولأنهُ لا نَبِيَّ بعدَ محمدِ السَّلِيلا -وكانت الأممُ السابقةُ يوجَدُ فيهم أنبياء يجدِّدون ما يَنْدَرسُ مِن الدِّينِ أو تَكلُّ عنه بصائرُ النَّاسِ- عوَّضَ الله أمة محمد على بعلماء ربَّانيين يَدُلُّون الناسَ إلى صفاءِ العقيدةِ ومَوَارِدِها العذبةِ فيعلِّمونَ جاهِلَهم أو يذكِّرون غافِلَهُم وذلك في أقطار الإسلام، ولم يخلُ عصرٌ مِن داعيةِ هُدى ومُرشدٍ إلىٰ صراطِ الله المستقيم ، ومن أرادَ التَّحقُّقَ ما عليه إلا مراجعة تراثِ الأُمةِ المحمَّدية من المئة الثَّانية إلىٰ الدعوةِ الكريمة التي هيَّأ الله للقيام بها شيخَ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي -من بني تميم الذين قال عنهم محمدٌ على إنهم أشدُ أُمتهِ على الدُّجال (١) - ، فقام بعمَل جليل بعدما رأى حالَ الناس في جزيرةِ العرب ، وفي الحرمين اللَّذين يفِدُ إليهما كلُّ عام آلافُ الناس رجالاً ونساء ، فيَحْصلُ في المُدن والأرياف والبوادي من مخالفاتٍ شنيعةٍ في توحيدِ العبادة ، وكان مِن ثِمار عملِه المجيدِ ما هو سببُ هذه الكتابةِ القليلةِ وهو الكتابُ المسمَّىٰ: «كتاب التوحيد الذي هو حقَّ الله علىٰ العبيد» ، وهو كتابٌ -بحقُّ- مثارُ إعجاب كلِّ مُؤمن يَهُمُّهُ أمرُ هذه المِلَّةِ الحنيفيَّةِ ، فتلقَّاه الناسُ بالقَبولِ والإعجابِ والدِّراسَةِ والشَّروح والحواشي والاستنباط.

وفي هذه الأيام قُدِّمَ إليَّ كتابٌ اعتنىٰ مؤلِّفُه بمحاولة استقصاء

<sup>(</sup>١) كما رواه مسلم (٤/ ١٩٥٧ رقم ٢٥٢٥) من حديث أبي هريرة علين .

أصولِ «كتاب التوحيد» وما يُتداولُ مِن نُسَخِهِ حَسَبَ تلقِّي كل فردٍ أو جماعةٍ ، وذَكَرَ فيما أعدَّه أنه حاولَ الاستقصاءَ في البحث عن كلِّ ما يُمكِنُ من نسخ الكتاب مِمَّا تفرَّقَ في حياة شيخ الإسلام -مؤلف الكتاب ، وحياة تلامذته من أبنائه وغيرهم ، وكأنهُ يُريدُ بيانَ عِنايةِ النَّاس بهذا الكتاب في عهدِ مُؤلِّفِه بعد منتصفِ المئة الثَّانية عَشْرَة من هِجرَةِ محمدٍ عَلَيْ ، قبلَ أن تُوجَد وسائل سُرعة التنقُّل أو سرعة بشَّ المعلومات ، والذي قام بهذا التحقيق هو :

فضيلة الشَّيخ الدكتور دَغَش بن شبيب العجمي .

لقد قرأتُ كلَّ ما عمِلَهُ فضيلتُهُ مِن عملٍ خِدمةً لهذا الكتاب الذي هو مِن أَنفَس الكُتُبِ وأعظمِها نَفْعاً ، وقد انتشرَ في العالم ، وقد وجدتُ أنَّ فضيلةَ الدكتور دغش قد بذل جُهْداً كبيراً ما بين وقتٍ ومالٍ وعَناءٍ في استجلاب ما يَخدِمُ الكتاب والتَّحقيقَ مِمَّا أَلزَمَ نفسه بالقيام به نحو أشرفِ موضوع في الوجودِ ، وهو تحقيقُ عبوديةِ الله وإخلاصها لربِّ العالمين ، وصيانتُها عن كلِّ دَنس .

وإنني أرجو أنْ ينفعَ اللهُ بعملِ فضيلةِ الدكتور الشيخ كلَّ مَن يَهُمُّه أمرُ عبادةِ الله وحمايتِها من كلِّ ما يَشينُ مِن قليل يخدِشُ وَجهَ التوحيد ، أو ما يضادُّه من شركيَّات ظاهرةٍ ، وأسألُ الله أن يُثيبَ المُحَقِّقَ لهذا السِّفر الجليل أجملَ الثواب وأجلَّهُ ، وأن يُوفِقهُ في كلِّ أعمالِهِ .

وإن أنسَ لا أنس ما بذَلَهُ في الحديث عمَّن يُسمَّىٰ كذباً ومَيْناً برهحيي الدين بن عربي (١) ذلك الزِّنديق الخبيثُ ، فقد رأيتُ جُهداً كبيراً ونقلًا عن عددٍ غير قليل من العلماء ، وإني أنصحُ كلَّ مَن له رغبةٌ في معرفةِ حالِ ابن عربي وملاحِدةِ الصُّوفيةِ وما يُدَلَسونَ به مِن غشَّ أن يطلَّع عليه .

واسألُ اللهَ أن يُعزَّ دينَهُ ، وأن يُعلِيَ كلِمَتَهُ ، وأن يخْذُلَ الملاحِدةَ واسألُ اللهَ أن يُعزَّ دينَهُ ، وأن يُديمَ لدولةِ التَّوحيدِ عِزَّها ، ولسائر أهل الحقِّ أنصار دعوة التوحيد ، إنه مجيبُ الدُّعاء .

وصلىٰ الله علىٰ نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

كتبهُ فقيرُ عفو الله صَائِح بَرْمُحُكَمَّكِ اللِّحَيِّلُـدَان

<sup>(</sup>۱) يعني -حفظه الله تعالى - كتابي: «ابن عربي عقيدته وموقف علماء المسلمين منه»، وقد تكرَّم الشيخ بقراءته وكتابة مقدمة للطَّبعة الثانية، وقد طبع -ولله الحمد والمنة -.



إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفِرُهُ ، ونعوذُ بالله مِن شرورِ أنفُسِنَا ، ومِن سيئات أعمالِنا ، من يهدِهِ الله فلا مُضِلَّ له ، ومَن يُضْلل فلا هادي له .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شَريكَ لهُ ، وأَشهدُ أنَّ محمداً عبدُهُ ورسولُهُ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ مِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالَا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَاءَلُونَ بِهِـ وَٱلْأَرْحَامُّ إِنَّ ٱللّهَ كَانَ عَلَيْتُكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١].

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا ۞ يُصْلِحَ لَكُمْ أَعَمَٰلَكُمْ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذَنُوبَكُمْ أَوْمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧١].

أمًّا بعد:

فإنه لمّّا يسّر الله على الزنادقة والجهمية»، وخدمة شيخ الإسلام بنشر كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية»، وخدمة شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨ه) بنشر مجموعة من كتبه، تاقت نفسي لخدمة الإمام محمد بن عبد الوهاب (ت: ٢٠٦ه)، ولا سيما ونحن ممن انتفع بهذه الدعوة المباركة التي قامت في نجد واستجابت لها قبائل العرب فاجتَمَعُوا بعد افتِرَاقٍ، وأُمِنُوا بعدَ خَوْفٍ، وشَبِعُوا بعدَ جُوعٍ، وانتشر بينهم الخير والصلاح، وظهرت شعائر الإسلام، والأمر وانتشر بينهم الخير والصلاح، وظهرت شعائر الإسلام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبحت العزة لأهل الدين، ورفرفت أعلام النصر المبين، فكان من أقل الواجب رد الجميل لهذا الإمام، بنشر كُتبِهِ لتَبْقَىٰ آثارُهُ وأَجْرُهُ ما بَقِيَ هذا العلمُ بين الأجيال.

فنظرتُ أيُّ الكتب لهذا الإمام لم يطبع فوجدت أنه لا يكاد يوجد من ذلك شيء ، ثمَّ نظرتُ مرَّةً أُخرىٰ أي كتبه لم يُخدَم ؟ فوجدتُ أنَّ أعظَمَها وأكثرَها نفعاً وانتشاراً هو «كتاب التوحيد» ومع ذلك لم يخدم ؟!

وإلى هذه اللَّحظة لم أقف على طبعةٍ علميَّة منشورة على ثلاث نسخ خطية موثَّقة فأكثر! بل حتى علىٰ نسختين!!

فضلًا عن نشرةٍ له تقوم على دراسة علمية للكتاب ، بل اقتصرت الدراسات العلمية على أَمْرَيْن :

١ - شرحُ المتن ، وهذا كثيرٌ ولا يَكادُ يُحْصىٰ .

٢- تخريجُ أحاديثه والكلام عليها لِمَا حصَلَ في ذلك من لَغْطٍ ولغو .

أما ضبطُ مَتنِ الكتاب، والعنايةِ به، وتوثيق النصوص، والرجوع إلى النسخ الخطية المعتمدة فهذا لم أره!

وقد يسر الله لي البحث في المراكز والمكتبات العامة وغيرها عن نسخ هذا الكتاب فتيسر لي الكثير من نفائس نسخه .

فمن ذلك حصولي على أكثر من ثلاثين نسخة خطية ، منها أوثق النسخ وأهمها مما لم ينشر الكتاب عن شيء منها أبداً ، فمن ذلك : نسختان بخط حفيد المصنف وتلميذه الشيخ العلامة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب ، ونسخة معاصرة للشيخ ، ونسخة بخط تلميذه ابن عون ، ونسخ تلاميذ تلاميذه ، ونسخ قريبة العهد بالشيخ ، ونسخ منسوخة من نسخة الشيخ مباشرة ، مما سيأتي مفصلًا عند ذكر النسخ المعتمدة في التحقيق .

هذا وقد قسَّمتُ هذه الدراسة إلىٰ عِدَّةِ مطالب:

الأول: تعريف موجزٌ بالمؤلف.

الثاني: اسم الكتاب.

الثالث: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.

الرابع: أين ومتى أُلِّف الكتاب؟

الخامس: سبب تأليف الكتاب.

السادس: هل المسائل من تأليف الإمام.

السابع: منهج المؤلف في كتابه.

الثامن: الأحاديث المنتقدة في الكتاب.

التاسع: أهمية هذا الكتاب وثناء العلماء عليه.

العاشر: عناية العلماء بكتاب التوحيد.

الحادي عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب.

الثاني عشر: منهج تحقيق الكتاب.

وقبل الختام أتوجه بالشُّكر -بعد شكر الله أولاً وآخراً - لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان -رئيس المجلس الأعلى للقضاء -سابقاً -، وعضو هيئة كبار العلماء -، الذي قرأ هذا الكتاب في مدَّة يسيرة جداً ، مع كثرة أشغاله والتزاماته ، ولا أُجِدُ ما أكافِئُهُ هنا سوئ الدُّعاء له: بطول العمر وحسن العمل ، وأن يجعل الله خير أعماله خواتمها ، وأن يبارك له في ذُرِّيته ، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين (۱).

<sup>(</sup>۱) وقد قرأ الشيخ اللحيدان «كتاب التوحيد» على الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وسَمِعَهُ ابن إبراهيم على عمه عبد الله بن عبد اللطيف، عن أبيه، عن جده عبد الرحمن إجازة إن لم يكن سماعاً، عن جده محمد بن عبد الوهاب قراءة عليه إلى أبواب السحر وإجازةً لباقيه.

وقد أكرمني الشيخ بقراءة بعض أبواب الكتاب عليه في منزله بالرياض .

وأشكُرُ مركز الملك فيصل، ودارة الملك عبد العزيز في الرياض، ومكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية على السماح بتصوير جملة من النسخ الخطية لهذا الكتاب.

وأشكر أخي فضيلة الشيخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي على سعيه في حصولي على جملة كبيرة منها ، والذي كان حريصاً -بقدر حرصي - على خروج الكتاب على أكمَلِ وجه بالحصول على أحسن النسخ وأتقنها .

وأشكر أخي الشيخ عمر بن مثيب العتيبي المدني في تصويره لعدد منها من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة .

هذا، وقد حرصتُ أشدَّ الحرص على إخراج الكتاب بصورة رائقة تسر الناظرين، وقد كانت النسخ المتقدمة للكتاب كنسخة الشيخ سليمان تعنى بكتابة الأبواب ورؤوس المسائل بالحمرة مع قلة ذات اليد في ذلك الوقت وقلة الإمكانيات، فنحن في زماننا مع التطور والتقدم الكبير في الطباعة أولى بأن نخرجه في أبهى الحلل ؛ ولذلك اجتهدت في إخراجه على أكمل الأوجه.

ولِنَشرِ الفائدة ، واستفادة أكبر قَدْرٍ مُمكِنٍ مِن القرَّاء من هذا الكتاب ، فإنَّ هذا الإصدارَ هو الأوَّلُ ، وسيتبعهُ إصدارٌ ثانٍ يقتصِرُ على المتن والمسائل مع رسم سطورٍ فارغة لتكون موضعاً للشرح يضع فيها طالب العلم الحاشية التي يريد ، وإصدارٌ ثالِثٌ يقتصِرُ على المتن والمسائل بحجم الكف للراغبين في حفظ المتن وبالله التوفيق .

وقد يسَّر الله طباعة هذه الإصدارات الثلاثة ولله الحمد والمنة.

وفي الختام أسألُ الله ﷺ أن يتَقَبَّلَ مِنِّي هذا العَمَلَ ، وأَنْ يُثِيبَني عليه أعظَمَ الثَّوابِ ، وأن يَجْعَلَهُ خالصاً لوجْهِهِ لا رِياءَ فيهِ ولا سُمْعَةَ ، وأن يجعله من العلم الذي يُنتَفَعُ به إلىٰ ما بعد الممات .

فدونك -ياطالب العلم- هذا الكتاب الذي لم ينسَجْ على مِنوالهِ ، ولم يُكتب على نَسَقِهِ ومثالِهِ ، وتأمَّل ما فيه مِن الفَوَائدِ الجَمِيلَةِ ، والدَّقائِق الجَلِيلَةِ .

أبان فيه مؤلفه عن التوحيد ومناقبه ، وحذر فيه من الشرك وطرائقه ، فهو عمدة وحجة لكل موحد ، فاحرص على قراءته وحفظه وسبر دقائقه ، فوالله ليس له نظير ، وما خالف فيه مؤلفه السنة لا في نقير ولا قطمير ، بل هو النور والهدى ، به يُنصَرُ أهلُ الحقِّ ويُدحَضُ أهل الشرك والهوى .

و کتبه (الر*لنگر در برنگرن کرنگریکر بیریک (العجامجی)* دولة الکویت

# \* قسم الدراسة وفيه اثنا عشر مطلباً:

الأول: تعريف موجزٌ بالمؤلف.

الثاني: اسم الكتاب.

الثالث: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف.

الرابع: أين ومتى أُلِّف الكتاب؟

الخامس: سبب تأليف الكتاب.

السادس: هل المسائل من تأليف الإمام.

السابع: منهج المؤلف في كتابه.

الثامن: الأحاديث المنتقدة في الكتاب.

التاسع: أهمية هذا الكتاب وثناء العلماء عليه.

العاشر: عناية العلماء بكتاب التوحيد.

الحادي عشر: النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب.

الثاني عشر: منهج تحقيق الكتاب.



# المطلب الأول: تعريف موجز بالإمام محمد بن عبد الوهاب:

هو الشيخُ الإمامُ العلامةُ المجدِّدُ لِمَا اندَرَسَ مِن معالم الإسلام، مِصباحُ الظَّلام، ومُفِيدُ الأنام، محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف الوهيبي التميمي النَّجدي الحنبلي.

### مولده:

ولد عام (١١٥ه) في قرية العيينة ، ونشأ فيها وترعرع .

# رحلته في طلب العلم:

كانت أولى رحلاته إلى مكة والمدينة عام (١٣٦ه) حاجاً لله تعالى، وساعياً لأخذِ العلم عن علماء الحرمين، ثم رحل للبصرة والزبير وجلس هناك وأخذ العلم عن العلماء، وأنكر ما شاهده من شركيات عند العوام والجهلة، فأُوذِيَ في الله، فخرج منها إلىٰ الأحساء، وجالس العلماء هناك واستفاد منهم، ثم عاد إلىٰ حريملاء حيث كان والده يقيم فيها إلىٰ أن توفي والده سنة (١١٥٣ه)، ومنها عاد للعيينة عام (١١٥٧ه).

#### دعوته:

جهر بالدعوة إلى التوحيد في البصرة وأوذي هناك حيث أُغرِيَ به العامة والغوغاء حتى أُخرِجَ منها ، ولمَّا عاد إلىٰ حريملاء صدع

بالحق هناك أيضاً، فاستجاب له الناس ثم انتقل إلى العيينة، وناصره أميرها ابن معمر، ثم هدده صاحب الأحساء بأنه إن لم يُخْرج الشيخ فإنه سيفعل ويفعل، فانتقل الشيخ منها إلى الدرعية في نجد فتلقاه أميرها الإمام محمد بن سعود عام (١٥٧ه)، وقبل دعوته وآزره وناصره، فانتشرت الدَّعوة، كما آزره أبناؤُهُ مِن بَعْدِهِ: الإمام عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز، ومن ذلك اليوم إلى يومنا هذا والدَّعوة قائمة على التناصر بين ولاة الأمر من الأمراء والعلماء في نشر هذه الدعوة المباركة.

وكانت دعوتُه هي الشُّعلة الأولىٰ لليقظة الحديثة في العالم الإسلامي ، فنفض الناس الغبار عنهم ، وانتشر التوحيد ، والسنة ، وثاب الناس إلىٰ دين الله ﷺ ، ومع الدِّعايةِ المُغرِضَةِ التي كانت تُسيء للشيخ ولأهل نجد إلَّا أن الله ناصرٌ دينه ، ومعل كلمته ولو كره الضالون والمضلون ، ومات الشيخ ومات أعداؤه ، وبقيت دعوة الشيخ ، وبقيت كتبه ومات كتب أهل البدع والإشراك .

وصدق الإمام أبو بكر بن عياش - رَحِمُ لَللهُ - (ت: ١٩٣هـ) حينما قيل له: إنَّ بالمسجد أقواماً يجلِسُونَ ويَجْلِسُ إليهم الناسُّ ؟!

فقال: «من جلس للناس جلس الناسُ إليهِ ، ولكنَّ أهلَ السُّنةِ يموتونَ ويموتُ ذِكرُهُمْ ؛ لأنَّ أهلَ السُّنةِ أَحْيَوْا ما جاءَ به الرَّسولُ ﷺ فكان لهم نصيبٌ من قوله: ﴿ وَرَفَعَنَا لَكَ

ذِكْرَكَ ﴾ [الشرح] ، وأهلُ البدعةِ شَنِتُوا ما جاء به الرسولُ ﷺ فكان لهم نصيبٌ من قولهِ: ﴿ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلأَبْتَرُ ۞ ﴾ [الكوثر] (١).

ولفظُ الترمذي: «.. وصاحِبُ السُّنةِ إذا ماتَ أحيا اللهُ ذِكرَهُ ، والمُبتَدِعُ لا يُذْكر » (٢) .

وأنتَ تشاهدُ أنَّ كُتُبَ الإمام طُبِعت وانتشرت في كلِّ مكان ، وعموم خصومِهِ لا تُعْرَفُ أسماؤُهُم فضلًا عن كتُبِهم .

وقامت في جزيرة العرب دولةٌ تُناصِرُ مَنْهَجَهُ وطريقتَهُ السَّلفية الواضِحَة النَّقِية –أعني: المملكة العربية السعودية – مِن ذَلِكَ اليوم إلى يومِنا هذا، وأثَّرت على ما حولها من دول الخليج أدَامَها اللهُ على التَّوحيد والسُّنة، ونَشَرَ الخيرَ والأمان في ربوعها.

### مؤلفاته:

طُبِعت مؤلفاته ضمن «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» في خمسة عشر مجلداً ، طبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض ، ومن أشهر ما طبع مفرداً واعتنى العلماء بشرحه:

<sup>(</sup>۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١٦/ ٥٢٨)، و «الرد على البكري» (١/ ١٧٥).

<sup>(</sup>۲) رواه الترمذي (٦/ ٢٣١).

«كتاب التوحيد» -وهو كتابنا هذا- ، و «كشف الشبهات» ، و «أصول الإيمان» ، و «الأصول الثلاثة» ، و «مسائل الجاهلية» وغيرها . وفاته:

بعد عمر طويل قضاه في العلم والتعليم والجهاد في سبيل الله وافته المنية سنة (١٢٠٦هـ) وله من العمر قريباً من ثنتين وتسعين سنة ، وحزن الناس حزناً عظيماً لفراقه ، رَحِمهُ اللهُ وغفَرَ لهُ (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ما كُتِبَ عن الإمام أكثر من أن يحصى في هذا المقام ، وقد كُتِبت رسائل علمية عن سيرته ، ودعوته ، ومنهجه ، وأثره على العالم ، ومؤلفاته ، ودفع دعاوى المناوئين حول دعوته وغير ذلك ، ولعل من أوسع ما كتب عنه : "عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي "للدكتور صالح العبود طبع في مجلدين ، و «بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب المطبوعة في جامعة الإمام محمد بن سعود ، وما أفرد كثير ، وما كتب ضمن التراجم أكثر ومنها «علماء نجد» وما أفرد كثير ، وما كتب ضمن التراجم أكثر ومنها «علماء نجد» حيد المعروف لا يُعرَّف ، وبالله التوفيق .

# المطلب الثاني: اسم الكتاب:

العادة أنه يقطع الخلاف في مثل هذه الأمور مُؤَلِّفُ الكتاب، لكِنِّي هنا لم أَقِفْ علىٰ كلام للمؤلف يَذكُرُ فيه اسم كتابه تاماً، وإنما يكتَفِي بالعنوان الأول الآتي، ولذلك اختَلَفَت النُّسخ في تسميةِ الكتاب علىٰ أقوال:

الأول: «كتاب التوحيد» وهذا ما اتفقت عليه النسخ الخطية كافة ، حيث ابتدأت كلها بعد البسملة بقول المؤلف: «كتاب التوحيد» وقول الله تعالىٰ ..» وفي خاتمة أكثرها بنفس العنوان.

وكذا جاء في غلاف (ك) ، و(ت).

وكذلك نصت عليه الشروح المتقدِّمة كـ «تيسير العزيز الحميد» (١/ ٩٨، ١٠٧) ، و «فتح الحميد» (١/ ٣٦، ٧٩) ، و «فتح الحميد» (١/ ٧، ٥٥–٨٦) ، و «إبطال التنديد» (٣) وغيرها .

وهذا القَدْرُ مِن العنوان متَّفَقٌ عليه بين النَّسخ والشروح كافةً ، لكن الخلاف فيما بعده .

الثاني: «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» كما دل عليه غلاف نسخة الأصل الثاني -وهي بخط حفيده الشيخ سليمان-، ونسخة (ن)، و(ل)، و(ط)، و(ه)، و(ف)، ونسخة الشايقي (١٣٢٨ه) وجاء في (مح): «وهو» بزيادة الواو.

وهو العنوان الذي اشتهر به الكتاب بين العلماء ، والعناوين التي ستأتى بعده تحوم حوله والخلاف بينها وبينه بكلمة أو حرف .

الثالث: «كتاب التوحيد فيما يجب من حق الله على العبيد»، ذكره ابن غنام في «تاريخه» (١/ ٥٠)، وجاء على غلاف نسخة (ض ١).

الرابع: «كتاب التوحيد وهو حق الله علىٰ العبيد» كما في نسخة (ر).

الخامس: وفي (ب)، و(ح)، و(ق): «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على الله». حق الله على الله».

السادس: «كتاب التوحيد الذي خلق الله لأجله العبيد» كما في نسخة (ض ٢).

والذي يترجح أن العنوان الأول صحيح لكنه مُختَصَرٌ ، والعنوان الثاني هو العنوان التّام المعتبر ، وذِكرُ الأول لا ينافي الثاني لأن كثيراً من العلماء يريد اختصار عنوان الكتاب فيذكره بمقصوده أو بما يدل عليه وهو أول العنوان .

# فالراجح عندي هو العنوان الثاني لأسباب:

الأول: أنه جاء بهذا العنوان بخط تلميذه وحفيده وأقرب الناس وأعرفهم بهذا الكتاب وهو الشيخ سليمان آل الشيخ .

الثاني: أنَّ النُّسخَ التي ذَكَرَتهُ بهذا العنوان نسخٌ متقدِّمة وقريبة العهد بالمؤلف.

الثالث: أن بقيَّة العناوين راجعةٌ إليهِ ، والخِلافُ بينها وبينَهُ يَسِيرٌ .

الرابع: أنه اشتَهَر بهذا الاسم بين القاصي والدَّاني فَعُرِفَ بهذا العنوان.

وعليه فعنوان الكتاب هو:

«كتابُ التَّوحيدِ الذي هو حَقُّ اللهِ على العَبِيدِ»

\* \* \*

# المطلب الثالث: توثيقُ نِسبَة الكتاب إلى المؤلِّفِ:

الكتاب لا شكَّ في ثبوته للمؤلف ، والتدليل على ذلك كالتدليل على الشمس في رائعة النهار ، فشهرته تغني وتكفي ، لكن درج الباحثون على هذا الأمر فلا بدحينها -والحالة هذه- أن نُثبِتَ نسبة الكتاب للإمام محمد بن عبد الوهاب ويمكننا ذلك بخمسة أمور:

- ١- اتفاق النسخ الخطية على نسبة الكتاب للإمام ، والذي وقفتُ عليه منها مباشرة أو عن طريق فهارس المخطوطات أكثر من الأربعين نسخة .
- ٢- المؤلف نفسه ذكر هذا الكتاب في بعض رسائله ، منها :
   رسالته إلىٰ ثنيان بن سعود (٣/ ١٦٢ ضمن مؤلفات الشيخ) ،
   و(١٠١/١٠ ضمن الدرر السنية) .
- ٣- اتفاق المُتَرْجِمين من الموافقين والمعارضين للشيخ محمد بن
   عبد الوهاب على نسبته له .
- ٤- اتفاق شُرَّاح الكتاب من تلاميذ المؤلف ، وأحفاده ، وتلاميذ
   تلاميذه إلىٰ يومنا هذا علىٰ نسبته له ، وهم بالعشرات
   وشروحهم مطبوعة .
- ٥ وصول الكتاب إلينا بالأسانيد الصحيحة عن العلماء الثقات
   وهذا مدون في كتب الأثبات .

\* \* \*

# المطلب الرابع: أين ومتى أُلِّف الكتاب؟ وكم كان عمر الشيخ حينها؟

اختلف أهل العلم في مكان تأليف الإمام للكتاب على قولين:

الأول: أنه ألَّفه في مدينة البصرة ، حينما سافر لطلب العلم في العراق فرأى ما يفعله الناس هناك من أصناف البدع والشركيات ، فجمع مصادر الكتاب من المكتبات الموجودة في مدارس البصرة ، وقد نصَّ على هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (1).

والثاني: أنه ألَّفه في حريملاء لمَّا عادَ من العراق ، كما نصَّ عليه ابن غنام في «تاريخه» (٢) ، والشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ (٣).

ويُمكِننا الجمعُ بين القولين أنَّ الشيخ ألَّف الكتاب في البصرة واقتصر فيه على متن الكتاب دون المسائل ، لأن الناس لا تعرف قدر الشيخ ومنزلته فاحتاج إلى الاكتفاء بالأدلة الشرعية وأقوال العلماء ، ولمَّا عاد إلىٰ بلده واجتمع إليه طلابه وأهل قريته زاد فيه المسائل علىٰ حسب الحاجة لمَّا قرئ عليه الكتاب واحتاج الناس إلىٰ فهم بعض المسائل فيه .

وإذا نظرنا في القولين وجدناهما مؤتلفين غير مختلفين ، فمبدأ

<sup>(</sup>۱) انظر: «الدرر السنية» (۱۲/۷).

<sup>(</sup>٢) انظر: «تاريخ ابن غنام» المسمى بـ «روضة الأفكار» (١/ ٣٠).

 <sup>(</sup>٣) انظو: «الدرر السنية» (١/ ٣٧٧)، و «مجموعة الرسائل والمسائل» (٣/ ٣٨١).

الكتاب بالبصرة ، ومَا عَلِمَ بهذا ابن غنام والشيخ عبد اللطيف ، وإنما علِمَا بأنه دُرِّسَ في نجدٍ فقالا إنه أُلِّفَ فيها ، والشيخ عبد الرحمن عنده زيادة علم عن مبدئه فلذلك يُقدَّمُ قوله علىٰ قول غيره .

وقد بدا لي أمرٌ آخر ، وهو أنَّه ثمة قرينةٌ قويَّةٌ علىٰ أنَّ التأليف كان في البصرة ، وهي : أنَّ الشيخ أكثر من النقل عن آل البيت عليفه في هذا الكتاب ، فقد نقل عن : علي بن أبي طالب في خمسة مواضع ، وعن ابن عباس في (٢٤) موضعاً ، والعباس بن عبد المطلب في موضعين ، وعلي بن الحسين في موضع واحدٍ .

وحتىٰ ابن تيمية لمَّا نقل عنه في ثلاثة مواضع ذكره بكنيته ، ولم يذكره صراحة بابن تيمية إلا في موضع واحدٍ ، وصدَّره بقوله : قال أبو العباس .. ؟! فقد يكون كثرة النقل عن آل البيت ليكون تأثير الكتاب أبلغ وأعظم في نفوس أهل البصرة ؛ لغلبة الجهل والتَّعصب .

# \* تاريخ التأليف ، وكم كان عُمر الشيخ حينها :

إذا ثَبَتَ أنه ألَّفهُ في البصرة فقد رَحَلَ لها عام (١٣٧ هـ) وبَقِي فيها إلىٰ (١١٣٩هـ) (١) فيكون التأليف في أواخر عام (١١٣٩) لأنه خَرَجَ -أو أُخرج بعبارة أدق- بعدها مِن البصرة ، وعُمره حينها (٢٤) عاماً .

<sup>(</sup>۱) انظر: «بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» (۱/ ۷۹). وذكر الكاتب أن رحلة الشيخ كانت عام (۱۳٦ هـ) والشيخ حج في هذا العام، فكيف يسافر بعدها للمدينة ثم العراق ولم يبق من العام إلا خمسة عشرة يوماً على أكبر تقدير ؟! والحقيقة أن أكثر التواريخ التي رأيتها لبعض المترجمين للشيخ غير صحيحة بل لو تأمل العاقل فيها لعلم أنها خطأ واضح.

وإذا كان تأليفه بحريملاء فقد ذكرت بعض المصادر أنه أعلن الدعوة فيها بعد وفاة والده ، ووالِدُهُ توفي سنة (١١٥٣هـ) وكان عمر الشيخ حينها (٣٨) سنة (١).

وعلىٰ القولين فإنه يدلُّ علىٰ النُّبوغ العلمي للمؤلف ، فمثل هذا الكتاب العظيم والذي اعتنىٰ به كبار العلماء يُؤلَّف في مثل هذه السن دليل علىٰ ذلك .

ولا سيما والأعداء يبحثون عن مثالب فيه فلم يقفوا على شيء، وهذا يدل على التَّحريرِ والدِّقةِ والعِلم الوافِرِ عِندَ هذا الإمام مُنذُ سِنِّ الشَّباب.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «عنوان المجد» لابن غنام (۱/ ۳۰)، و «علماء نجد» لابن بسام (۱/ ۱۲۵)، و «الشيخ محمد بن عبد الوهاب» د. صالح العبود (۱/ ۱۸۳) و کلام الشيخ عبد اللطيف تقدم قريباً في مکان تأليف «التوحيد».

# المطلب الخامس: سببُ تأليفِ الكتاب.

لم يذكر الشيخ في مقدمة كتابه السبب الذي دفعه لتأليفه ، لكن الناظر في حال الأمة في وقت الشيخ ، ومكان تأليف الكتاب ، وما تبع الكتاب من جهود مبرورة للشيخ لا يحتاج إلى كبير عناء في معرفة السبب في التأليف ، فالشيخ ابن وقته ، رأى عكوف الناس عند الأوثان من قبور وغيرها ، وما يفعلونه عندها من كثير من العبادات التي لا يستحقها إلا الله ، ورأى من حوادث الشرك الشيء الكثير ، وأنه قد عمّت به البلوى ، فأنكر ذلك أيما إنكار ، واحتاج الأمر إلى تَنْبِيهِ الناس إلى التوحيد الذي بُعِثَت به الرُّسل ، وتحذيرهم من الشرك الذي لا يغفره الله ، فألّف هذا الكتاب ، ومعه رسائل عِدّة كلها في بيان هذا الأصل العظيم (۱).



<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان (١٠٦/١-١٠٧)، و «فتح الحميد في شرح التوحيد» لعثمان التميمي (١/ ١٢٢).

# المطلب السادس: هل المسائل من تأليف الإمام:

يثير هذه المسألة خلو كثير من النسخ من مسائل الكتاب ، والمسائل لا شَكَّ أنها مِن تأليف الشيخ بلا خلاف أعلَمُهُ حسب اطلاعي في شروح الكتاب ومؤلفات أئمة الدعوة .

# لكن هناك أسباب لخلو بعض النسخ من المسائل ، فمنها :

أولاً: أنَّ إحدى نسخ المؤلف خلت من المسائل ، فيحتمل أن المؤلف لمَّا كَتَبَ الكتاب في البصرة جعلَهُ مقتَصِراً على الأدلَّة فقط من غير بيانٍ لرأيهِ الشَّخصي في الأدلة والمتمثِّل في المسائل ؛ وذلك لأن أهل البصرة وما حولها لا يعرفون قدره ومكانته ، ولأن فيهم تعصباً لِمَا هم عليه ، فإذا أوْرَدَ كلامَهُ هو ردُّوهُ عليه ولم يَقْبَلُوا الحق الذي جاء به ولو كان مستنبطاً من نصوص الوحي ، ولكن لو عَرضَ عليهم كلام الله ، وكلام رسوله الله ، وكلام الأئمة المعتبرين فلا شَكَ أنه سيَجِدُ طريقاً -ولو عند البعض - إلى القلوب والعقول ولو بعد حين .

فلمَّا عاد إلىٰ بلده وأهله وعند من عرف قدره ومنزلته في العلم، ورحلته فيه، زاد المسائل وما استنبطه بفهمه الثاقب (١).

ولذلك فإن نسخة حفيده الشيخ سليمان -على سبيل المثال-

<sup>(</sup>۱) ذكر صاحب «فتح الحميد» (۲/ ۷۷۹) آيتين استدل بهما المؤلف في إحدى نسخ التوحيد بغير خط المؤلف، وقال: إنه ثمة احتمال أن الشيخ ألحقها بعد ذلك في الكتاب.

خلت من المسائل ، وهو في نفس الوقتِ يُثبِتُ المسائل للشَّيخ ، وقد نقَلها في شرحه «تيسير العزيز الحميد» ، بل وعلَّق علىٰ كثيرِ منها (١).

ثانياً: وعلى ضوء ما تقدم فإن بعض النساخ أخذ بالنسخة الأولى وغفل عن الثانية ، وأحياناً أرادَ الاختصار فأخَذَ النُّسخة المُجَرَّدة من المسائل.

### مَن أثبت المسائل ؟

أمًّا إثبات المسائل فمن طريقين:

الأول: أن أكثر من ثلاثين نسخة تُثبِتُها.

الثاني: أنَّ قُدماء شُرَّاح الكتاب وتبعهم المعاصرون علىٰ إثباتها، من أمثال:

١- الشيخ العلامة سليمان في كتابه «تيسير العزيز الحميد» في
 كل باب من الأبواب يذكر بعض المسائل وينص على أن الإمام قالها
 في مسائله .

٢- والشيخ عثمان بن منصور (ت: ١٢٨٢هـ) في كتابه «فتح الحميد في شرح التوحيد» (٢).

<sup>(</sup>١) بل لا يكاد يخلو باب من نقل الشيخ سليمان لمسائل الإمام من كتاب التوحيد ليدلل على استنباط الإمام لبعض المسائل من الأدلة التي أوردها .

<sup>(</sup>٢) انظر علىٰ سبيل المثال: «فتح الحميد» (٢/ ٦٧٣، ٦٨٢).

٣- والشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد» في
 عموم الأبواب، وفي «قرة عيون المُوَحِّدين» -وهو من تلاميذه-.

٤ - والشيخ العلامة حمد بن عتيق (ت: ١٣٠١هـ) في «إبطال التنديد».

٥- والشيخ العلامة سليمان بن سحمان الخثعمي (ت: ١٣٤٩هـ) حيث قال بعد ثنائه على «كتاب التوحيد» وحسن تبويبه وترتيبه (١): وللمَسَائِل فانظُر تَلْقَهَا حِكَماً يَزْدَادُ مِنْهُنَّ أَهلُ العِلم إِتقَانَا

٦- والشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم (ت: ١٣٩٢هـ) في
 حاشيته علىٰ كتاب التوحيد في عموم الأبواب كذلك .

وغيرهم.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) انظر: «ابن سحمان -تاريخ حياته- وعلمه- وتحقيق شعره» تأليف أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (٤/ ٣٧٥).

# المطلب السابع: منهج المؤلف في كتابه:

الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يُسبق بكتاب اختص بتوحيد الألوهية على هذا النَّمط، ولا شكَّ أن السابق للمؤلفين في فن أو باب من أبواب العلم سيعاني أكثر ممن يأتي بعده ؛ لأنه يعبِّدُ الطريق له ، والشيخ جعل هذا الكتاب أصلاً في توحيد الألوهية وبيانه ، وحماية جنابه ، وفصَّل في مسائل التوحيد ، وأوضح الشرك وخطره ، وصوره ، وما يكون منه ناقضاً للتوحيد من أساسه ، وما يكون ناقصاً ومنغصاً لجمال التوحيد .

# ومن عنايته بالتوحيد في كتابه أنكَ تَلْحَظُ فيه :

أنَّ المُقَدِّمةَ مُشْتَمِلَةٌ على استفتاحِ بأهميَّةِ التوحيد، وأنَّ اللهَ خلقَ الجنَّ والإنسَ لأَجلِ عبادةِ اللهِ وحده ، والآيةُ التي تَلِيها تُبَيِّنُ أنَّ الرُّسُلَ إِنَّمَا بُعِثوا لأَجلِ هذا المَقْصَدِ ، ثم التركيزُ على الكفر بالطَّاغوتِ وهو كُلُّ ما عُبِدَ من دون الله ، وأنَّ التوحيدَ لا يتحقَّقُ اللهِ بعبادة الله وحده لا شريك له ، وأنَّه وصيَّةُ اللهِ لخَلْقِهِ ، وهي وصية محمد الله على عبادة الله على عباده .

والبابُ الأوَّلُ «فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب» جعلَهُ كالمُحفِّز للعناية بالتوحيد والرغبة في معرفته ؛ لأنَّ مَنْ عَرَفَ فَضْلَ الشيء ومنزِلتَهُ رَغِبَ فيه وحَرَصَ عليه .

ثم ترَقَّىٰ إلىٰ ما هو أخص وهو «تحقيق التوحيد» علىٰ الوجه الأكمل الذي يكرم صاحبه فيكون ممن «دخل الجنة بغير حساب».

ثم حذَّر من الشِّركِ لتَكْرَهَهُ النُّفوس فتَنْفُرَ منهُ ، فبَعْدَ أن يَعْرِفَ المرءُ حُسْنَ أَمْرٍ ما ثُمَّ يَعْرِفَ قُبْحَ ما يخالِفُهُ لا شكَّ أن نفسهُ تَشْتَاقُ المرءُ حُسْنَ أَمْرِ ما ثُمَّ يَعْرِفَ قُبْحَ ما يخالِفُهُ لا شكَّ أن نفسهُ إلىٰ دَعْوَةِ إلىٰ معرفةِ الأَمْرَيْنِ علىٰ وجهِ التَّفصيل ، وتَشْتَاقُ نَفْسُهُ إلىٰ دَعْوَةِ الناس إلىٰ ما خُلِقُوا له ، ولذلك بوَّبَ بـ«الدعوة إلىٰ شهادة أن الناس إلىٰ ما خُلِقُوا له يكون إلَّا بعدَ أن يعرِفَ التوحيد ، وهذا لا يكون إلَّا بعدَ أن يعرِفَ التوحيد ، وهذا ما بيَّنَهُ المؤلف في الباب الخامس وهو «تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» (١).

يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي (ت: ١٣٧٦ه): «وهذا الترتيبُ الذي صَنَعَهُ المؤلِّفُ في هذه الأبواب في غايةِ المناسبة ، فإنه ذَكَرَ في الأبواب السابقةِ وُجوب التوحيد وفضله ، والحث عليه وعلى تكميله ، والتَّحقق به ظاهراً وباطناً ، والخوف من ضِدِّهِ ، وبذلك يَكْمُلُ العبدُ في نفسه ، ثم ذَكَر في هذا الباب تكمِيلَهُ

<sup>(</sup>۱) كنتُ أستشكل تقديم باب «الدعوة» على باب «تفسير التوحيد» من باب أن الواجب العلم قبل الدعوة ، فعرضتُهُ على شيخنا العلامة الأصولي عبد الله ابن غديان - رَجَعُلِللهُ - (ت: ١٤٣١هـ) في أثناء قراءتنا عليه كتاب «إبطال التنديد» عام (١٤١٦هـ) فقال لي : يقول الله ﷺ : ﴿ قُلْ هَلَاهِ عَسَيلِيّ أَدْعُورًا إِلَى اللهُ عَلَى بَصِيمِ وَ أَنَا وَمَنِ اتّبَعَنِي ﴾ [يوسف: ١٠٨]. والذي فَهِمْتُهُ منه حينها أنَّ المقصود ليس هو مباشرة الدَّعوة من غير علم ، وإنما حال دعوتي أكون على بصيرة .

لغيره بالدَّعوةِ إلىٰ شهادة أن لا إله إلا الله ، فإنه لا يتم التوحيد حتى يُكَمِّلَ العبدُ جميعَ مَراتِبِهِ ثمَّ يَسْعىٰ في تكميلِ غيره -وهذا طريقُ جميع الأنبياء-» (١).

ثم حذَّر المؤلف من صور الشرك التي يكثر وقوعها بين الناس في زمانه ، من الباب السادس «بابٌ من الشرك لبس الحلقة والخيط» إلى الباب (١٧) ثم تكلم على الغلو الذي هو سببُ الشرك ، وبيَّن بعدَه حماية المصطفى على لجناب التوحيد ، وأخذ حيزاً كبيراً من الكتاب قد يغفل عنه كثير من طلبة العلم .

فما شُرع حمايةً للتوحيد وسداً لباب الشرك مِمَّا ذكره المؤلف كثيرٌ جداً ، فمن ذلك :

١ - التحذيرُ من الغُلوِّ .

٢ - تحريمُ تصويرِ ذواتِ الأرواح.

٣- تحريمُ البناءِ على القبورِ وبناءِ المساجدِ عليها .

٤- تحريم تعظيم القبور بالصلاة عليها ، أو الكتابة عليها أو تجصيصها ، وأمرُ الشريعةِ بتسويتِها .

٥- الوعيدُ الشَّديدُ على الغُلوِّ في تعظيم الرؤساء والعظماء حتى بالألفاظ كـ «ملك الأملاك».

<sup>(</sup>۱) «القول السديد» تأليفه (۲٦).

- ٦ تحريمُ التَّمائم مُطلقاً والاحتياطُ في الرُّقيٰ.
- ٧- النهي عن الذَّبح لله بمكان يُذبَحُ فيه لغَيْرِ الله .
  - ٨- تحريمُ التَّبرُّكِ إلَّا بما شُرع .
    - ٩ تحريمُ تتَبُّع آثارِ الأنبياءِ.
- · ١ النَّهِي عن الألفاظِ الشِّركِيَّةِ «ما شاءَ اللهُ وشِئتَ».
  - ١١ النهئ عن إتيانِ الكَهَنَةِ.
  - ١٢ النهي عن تعلُّم التَّنجِيم .
  - ١٣ النهئ عن الاستِسْقَاءِ بالأَنواءِ .
    - ١٤ النهيُ عن سَبِّ الرِّيح.
    - ١٥ النهئ عن سبِّ الدُّهرِ .
      - ١٦ تحريمُ التَّطَيُّرِ.
  - ١٧ الأمرُ بحِفْظِ ذِمَّةِ اللهِ ﷺ .
    - ١٨ تحريمُ الإقسام على الله على الله على الله الله
  - ١٩ النهي عن الاستشفاع باللهِ علىٰ أَحدٍ مِن خَلْقِهِ.
    - ٢٠- لا يقولُ عَبْدِي وأَمَتِي.
- ٢١ النهي عن رَفْع النبي ﷺ فوقَ منزلَتِهِ التي أَنْزَلَهُ اللهُ إِيَّاها .

كلُّ هذا وغيرُهُ فرَّقهُ المؤلف في كتابه لحماية جناب التوحيد، وسد طرق الشرك، ولذلك في الباب قبل الأخير أعاد المؤلف هذا المعنى للتأكيد والتَّنبيهِ والتَّذكير فقال: «باب ما جاء في حماية النبى على حمى التوحيد وسده طرق الشرك».

ثم ختم كتابه بقوله: «بابُ ما جاءَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَى قَدْرِهِ وَ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ ﴾.

يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم (ت: ١٣٩٢ه):

«ابتدأ المصنف - رَحَمُلَلله مه هذا المُصنف القيِّم الذي لم يسبق إليه ببيان توحيد الإلهية ؛ لأنَّ أكثرَ الأُمَّةِ مِمَّن تأخَّرَ قد جَهِلُوا هذا التوحيد ، وأتوا بما يُنافيه من الشِّركِ والتَّنديدِ ، فقرَّرَهُ أحسنَ تقرير وأبينَهُ ، ثم ختم بتوحيدِ الأسماءِ والصِّفاتِ ليكونَ هذا الكتابُ حاوِياً لأنواع التوحيد الثلاثة ؛ ولأن هذا العِلمَ قد خاضَ فيه مَن يَنْتَسِبُ إليهِ مِمَّن قد أخذَ عن أهل الكلام وغيرهم» (١).

ولعلَّ ابن قاسم فاتهُ مَلْحَظُّ آخر أَوْمَأَ إليه المؤلف في تبويبه وهو: أن المُوَحِّدَ قد عَظَّم الله حقَّ تعظيمه ، كما أنَّ المُشركَ أو مَن وقع في الشِّركِ الأصغر أو حتى في سوءِ الأدب مع الله ما قَدَرَ الله حقَّ قدرِهِ .

فالمُوحِّدُ في قولِهِ واعتقادِهِ وحتىٰ في أَلْفَاظِهِ رَاعَىٰ هذا الأصلَ وهو توحيدُ اللهِ وإفرادُهُ بالعبادَةِ وتعظِيمُهُ ، كَمَا كَانَ حَذِراً مِن الشَّركِ وطُرُقِهِ ووسَائلهِ .

<sup>(</sup>۱) «حاشية كتاب التوحيد» تأليفه (٤٠٦).

يقول الإمام ابن القيِّم - رَحَمُ لِللهُ - (ت: ١٥٧ه): «فلم يُجْمَع على أحدٍ من الوعيد والعقوبة ما جُمِع على أهل الإشراك؛ فإنهم ظَنُّوا به ظنَّ السَّوْءِ حتى أَشرَكُوا به، ولو أَحْسَنُوا الظنَّ به لوحَّدُوهُ حتَّ توحيدهِ (١)، ولهذا أَخبَرَ سبحانَهُ عن المُشْرِكينَ أنهم ما قَدَروا الله حَتَّ قدرهِ في ثلاثة مَوَاضِعَ مِن كتابِهِ (٢).

وكيفَ يَقْدِرُهُ حَقَّ قَدْرِهِ مَن جَعَلَ له عِدلاً ونِداً ، يُحِبُّهُ ، ويخافه ، ويرجوهُ ، ويَـذِلُّ لَـهُ ، ويَحْضَعُ لـهُ ، ويَهـرُبُ مِـن سَـخَطِهِ ، ويُـوُّ ثِرُ مَرْضَاتَهُ ؟ » (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) وبهذا تعرف لماذا ذَكَر الإمام: «باب قول الله تعالى: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهَلِيَّةُ ...﴾ » الآية ، ومدى مناسبته لـ «كتاب التوحيد».

 <sup>(</sup>٢) هي: قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَاقَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ ﴾ [ الأنعام: ٩١]، [الزمر: ٦٧]،
 وقوله: ﴿ مَاقَكَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِقْ ﴾ [الحج: ٧٤].

<sup>(</sup>٣) «إغاثة اللهفان» تأليفه (١/ ٦١).

### \* طريقة الإمام في تأليف الكتاب:

وإذا نَظَرْنَا مِن جِهةٍ أُخرَىٰ وجَدْنا المُؤَلِّفَ: سَلَكَ في كتابه مَسْلَكَ عُلماء أهل السُّنةِ في مُصَنَّفاتِهِم في الاعتقادِ وغيره ، حيث يقومُ الكتابُ على نصوص الكتاب والسنة ، معتمداً في فَهْمِهِمَا على ما كانت عليه القرونُ الثلاثةُ المَشْهُودُ لها بالخَيْريَّةِ .

# فالكتابُ طريقةُ مؤلفه فيه كالتالي:

يُبَوِّبُ للمَسْأَلَةِ التي يُريدُ الكلامَ عليها باباً يَدُلُّ علىٰ اختِيَارِهِ، ثُمَّ يُعَزِّزُ هذا الاختيارَ بآياتٍ مِن الكتابِ العزيزِ، وأحياناً يُورِدُ آية وأحياناً يُعزِّزُ هذا الاختيارَ بآياتٍ مِن الكتابِ العزيزِ، وأحياناً يُورِدُ الصَّحيحَ آياتٍ عِدَّة، ثم يُورِدُ الأحاديث الوَارِدَةَ في الباب، فيُورِدُ الصَّحيحَ الذي يَشْهَدُ للبابِ، ثم يُورِدُ ما هُوَ دُونَهُ في المَنْزِلَةِ مِن حيثُ الصِّحةُ علىٰ طريقةِ المُحدِّثين.

ثم يُورِدُ مَا تَيَسَّرَ مَن كلام السَّلَفِ إِن احتاجَ الأمر إلى ذلك ، أو بعض النقول عن العلماء المتقدمين ، ويختِمُ البابَ بِذِكرِ مَسَائِلَ مُسْتَنْبَطَةٍ مِن الأَدِلَّةِ التي ساقَها .

يقول الشيخ سليمان بن سحمان - رَحَمُ اللهُ - (ت: ١٣٤٩ هـ) مبيناً طريقة الإمام في الكتاب (١):

<sup>(</sup>۱) انظر: «ابن سحمان -تاريخ حياته- وعلمه- وتحقيق شعره» تأليف أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (٤/ ٣٧٤-٣٧٥).

قَدْ أَلَّفَ الشيخُ في التَّوحيدِ مُختَصَراً

يَكْفِي أَخَا اللُّبِّ إِيضاحاً وَتِبْيانا

في و البَيَانُ لِتَوْحيدِ الإلهِ بِمَا

قَدْ يَفعلُ العبدُ للطَّاعاتِ إِيمانا

وفيه تبيانُ إشراكٍ يُناقِفُهُ

بل ما ينافيه من كفرانِ مَن خانا

أو كانَ يقدَحُ في التوحيدِ مِنْ بِدَع

شنعاء أحدد تها من كان فتَّانا

أو المعاصي التي تُرْري بفاعِلِهَا

مِمَّا يُنقِّص توحيداً وإيمَانَا

فَـسَاقَ أنـواعَ توحيـدِ الإلـهِ كَمَـا

قَدْ كَانَ يَعْرِفُهُ مَنْ كَانَ يَقْظَانَا

وساق فيــهِ الــذي قَــدْ كــانَ يُنْقِـصُهُ

لِتَعْرِفَ الحقَّ بالأَضدادِ إِمعَانا

مُصَمِّناً كُلَّ بابِ مِنْ تَرَاجِمِهِ

مِنَ النُّصوص أَحادِيثاً وقُرآنا

السَّيخُ ضَمَّنَهُ مَا يَطْمَ بِنُّ لهُ

قلبُ المُوَحِّدِ إيضاحاً وتِبْيَانا

# فاشدُدْ يَدَيْكَ بهذا الأَصل مُعْتَصِماً

يُورِ ثــكَ فِيمَـا سِـواهُ اللهُ عِرْفانـا

وانظر بِقَلْبِكَ في مَبْنَى تَراجمِهِ

تَلْقَلِي هنالِكَ للتَّحقيقِ عُنوانا

وللمسسائِل فانظُرْ تَلْقَهَا حِكَماً

يَـزْ دَادُمِ نْهُنَّ أَهِلُ العِلْم إِنْقَانِا

والمسائل لها مِن الأَهمِيَّةِ الشيء العظيمُ ، حيث تُبيِّن منهجه وفقهه وقوَّة استنباطه وذكائه - رَحَالُللهُ - ، ونستطيع أن نقول : إن جزءاً كبيراً مِن فِقْهِ الشَّيخ في مسائله .

يقول الشيخ العلامة صالح الفوزان -حفظه الله -: «والشيخ يذكر في آخر كلِّ باب ما يُستَفَادُ مِن الآيات والأحاديث التي أَوْرَدَهَا فيه من مسائل العقيدة ؛ مِمَّا يُعتَبَرُ فِقها لنصوص الباب ، بحيثُ يَخرُجُ القارئ بحصيلةٍ علميَّةٍ جيِّدةٍ مِنْ كلِّ باب» (١).

والكتاب على طريقة المحدِّثين ولا سيما البخاري في «صحيحه»، وهذا ما جعل الأعداء لا يستطيعُونَ أَنْ ينتَقِدُوا الكتاب إلى يومنا هذا، فلا أَعلَمُ أنه طُبعَ كتابٌ لمخالف يستدرك فيه على المُصَنِّفِ في تبويبه أو أَدِلَّتِهِ أو حتى مسائِلِهِ، وهذا مِن تَوْفِيقِ اللهِ لهُ، وَمِنْ رُسُوخِهِ في العِلم والإمامةِ.

<sup>(</sup>۱) «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» تأليفه (١/ ١١).

قال الشيخ العلامة النابغة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ - رَحَمُ اللهُ الشيخ - رَحَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

والآياتُ التي استَدَلَّ بها المُؤلِّفُ كثيرةٌ جداً ، وبعد عدِّها تَبَيَّنَ انها مع المكرر (٨٠) آية ، والأحاديث (١٤١) حديثاً ، المتفق عليه منها -بالمكرر- (٣٤) حديثاً ، وما انفرد به البخاري (١٧) ، وما انفرد به مسلم (٣٣) ، فهذه (٧٤) حديثاً لم تَخْرُج من الصحيحين .

وبلغ عدد الآثار (٥٧) أثراً.

والعلماء الذين نَقَل عنهم المؤلف ستة علماء من علماء القرن الرابع فما بعده (٢).

والمسائل التي استفادها من الأدلة التي أوردها (٥٩٢) مسألة.

وأقَلَّ بابِ فيه مسائل هو «باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» فيه مسألة واحدة وتحتها استنباطات.

والبابُ الذي اشتمل أكثر المسائل هو الباب الذي قَبْله وهو «باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله» فيه (٣٠) مسألة .

<sup>(</sup>١) «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل» تأليفه (٢/ ٦٤٩).

<sup>(</sup>٢) وهم : ابن تيمية في ثلاثة مواضع ، وابن القيم مثله ، وابن حزم ، والبغوي ، والنووي ، والذهبي كلُّ واحدٍ منهم في موضع واحد .

### المطلب الثامن: الأحاديث المنتقدة في الكتاب:

هناك من أهل العلم وطلبته من تَتَبَّعَ بعض الأحاديث في هذا الكتاب وبيَّن أنها ضعيفة على حسب ما أدَّاهُ إليه اجتهاده ، وتجاوز آخرون فأنكروا الاستدلال بها!

وذهب طائفة من العلماء وعلى رأسهم شيخنا العلَّامة المحدِّث عبد العزيز بن باز - رَحِمُ لَللهُ - (ت: ١٤٢٠هـ) إلى أنَّ أحاديث الكتاب لا تَنزِلُ عن درجةِ الحَسَن (١).

وكلام العلماء في الحديث هل هو ضعيف أو صحيح من قبيل الاجتهادِ السَّائغ الذي تختَلِفُ فيه الأنظارُ .

ولكن إذا تُبَتَ ضَعفُ بعض الأحاديث التي أَوْرَدَها المؤلف ولا سيما وأن المحتج يذكر كلام جهابذة العلماء وأنهم قد حكموا عليها بالضعف ، أقول إذا ثبت فلماذا يذكر المؤلف الحديث الضعيف ؟

#### وللجواب عن هذا أقول:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَجَهُ الله - في رده على البكري حينما أنكر عليه الأخيرُ إيرادَ حديثٍ مع ضعفه - قال: «هذا الخبرُ لم يُذكر للاعتِمادِ عليه ، بل ذُكِرَ في ضمن غيره ليتبَيَّن أنَّ معناهُ مُوافِقٌ

<sup>(</sup>١) في تقديمه لكتاب «تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد» للشيخ فريح البهلال (٣).

للمعاني المعلومة بالكتاب والسُّنة ، كما أنه إذا ذُكِرَ حُكْمٌ معلومٌ بدليل معلوم ذُكِرَ ما يُوَافِقُهُ من الآثارِ والمَراسيلِ وأقوالِ العُلماءِ وغيرِ ذلك ؛ لِمَا في ذلك من الاعتِضَادِ والمعاونةِ ، لا لأنَّ الواحِدَ مِن ذلك يُعتَمَدُ عليه في حُكمٍ شَرْعِي ، ولهذا كان العلماء مُتَّفِقِين على جواز الاعتضادِ والتَّرجيح بما لا يَصْلُحُ أنْ يكونَ هو العُمدة مِن الأخبار التي تُكلِّمَ في بعض رُوَاتِها لِسُوءِ حفظٍ أو نحو ذلك ، وبآثار الصحابة والتابعين ، بل بأقوال المشايخ ، والإسرائيليات ، والمنامات مِمَّا يَصْلُحُ للاعتِضَادِ ؛ فما يَصْلُحُ للاعتضادِ نوعٌ ، وما يصلح للاعتِمادِ نوعٌ . وهذا الخَبَرُ مِن النَّوع الأوَّل» (١) .

وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية حول حديث: «إنَّهُ لا يُسْتَغَاثُ بي وإِنَّما يُستَغَاثُ بالله» والمؤلف هنا أورد هذا الحديث في باب «مِنَ الشِّركِ أَنْ يَستَغِيثَ بغيرِ اللهِ أو يَدْعُو غَيْرَهُ » وذلك بعد إيراد أربعة أدلة من القرآن ؛ فكان إيراد الحديث لأنه تعضده أدلة القرآن .

قال معالى الشيخ العلامة صالح الفوزان: «ولم يُورِد الشَّيخُ في هذا الكتاب إلَّا ما صحَّ من الأحاديث، أو كان حسنَ الإسنادِ، أو هُوَ ضعيفُ الإسنادِ ولهُ شواهد تقوِّيهِ، أو هو داخِلٌ تحتَ أصلٍ عامًّ يشهد له الكتاب والسنة» (٢).

<sup>(</sup>۱) «الرد علىٰ البكري» (١/ ٣٠٧–٣٠٨)، وانظر: «الصفدية» (١/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» تأليفه (١/ ١١).

وقال شيخنا العلامة صاحب المعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- في معرض كلامه عن الحديث المتقدِّم: «وقد أعلَّ بعض العلماء هذا الحديث بأنَّ في إسناده ابن لهيعة ، وحاله معروفٌ . لكن إيرادُ أئمةِ الحديثِ للأحاديثِ التي قد يكون في إسنادِهَا بعضُ مقالٍ في مِثل هذا المقام: لا بأسَ به ، بل فِعلُهُم هذا صوابٌ إذا كان ما في الحديثِ مِن المعنىٰ قد عَضَدَتْهُ الأَدِلَّةُ مِن القرآنِ ومِن السُّنةِ ، كما في هذا الحديث ، فإنَّ قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إنَّهُ لا يُستَغَاثُ بي وَإِنَّمَا يُسْتَغَاثُ باللهِ» قد دلَّت عليه الآياتُ التي سَلَفَتْ ، وهذا الذي دَرَجَ عليه صَنِيعُ الرَّاسخينَ في العِلم مِن أهل الحديث ، كما قال شيخ الإسلام ابنِ تيمية في معرضِ كلام لهُ في «الفتاوي» قال: أهلُ الحديثِ لا يَسْتَدِلُّونَ بحديثٍ ضَعِيفٍ في أُصْل مِنَ الأُصولِ ، بل إِمَّا في تأييده -يعني : في تأييدِ ذلك الأصل-أو في فَرْعِ مِن الفُروع .

وهذا هو صنيع الشَّيخ - رَجَعُلَسُّهُ - أيضاً في هذا الكتاب، فإنه يَستَدِلُّ بأحاديثَ هي مِنْ جهةِ المعنى الذي اشتَمَلت عليه صحيحة» (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» تأليفه (۱۸۸ -۱۸۹).

المطلب التاسع: أهميةُ هذا الكتاب وثناءُ العلماءِ عليه.

تكمُنُ قِيمةُ الكتاب في الغالب في أمرين:

فيمن ألَّفَهُ.

وفي الموضوع الذي أُلِّفَ فيه .

والمؤلف عَلَمٌ وإمام لا يحتاج إلى تعريف.

والكتاب في الدعوة إلى التوحيد وبيان أهميته وما يناقضه ، وهو الأمرُ الذي لأَجلِهِ خَلَقَ الله الإنس والجن ، ولأجله بعث الله الرسل ، وأنزل الكتب ، والقرآن خير شاهد على ذلك .

يقول الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه): «بل نقولُ قولًا كلياً: إنَّ كلَّ آيةٍ في القرآنِ فهي مُتَضَمِّنةٌ للتوحيدِ، شاهدةٌ بهِ، داعيةٌ إليهِ، فإنَّ القرآنَ:

إمَّا خبرٌ عن الله ، وأسمائهِ وصفاته وأفعاله ، فهو التوحيدُ العِلْمِي الخَبَرى .

وإما دعوة إلى عبادَتِهِ وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وخَلْعُ كُلِّ ما يُعبَدُ مِن دُونِهِ ، فهو التوحيدُ الإرادِيُّ الطَّلبيُّ .

وإِمَّا أَمرٌ ونَهْيٌ ، وإِلزامٌ بطاعَتِهِ في نَهْيِهِ وَأَمْرِهِ ، فهي حقوقُ التوحيدِ ومُكَمِّلاتُهُ .

وإمَّا خبرٌ عن كرامةِ الله لأُهلِ تَوْجِيدِهِ وطَاعَتِهِ، ومَا فَعَلَ بهم في الدُّنيا، وما يُكرِمُهم به في الآخرةِ، فهو جزاءُ تَوْجِيدِهِ.

وإمَّا خبرٌ عن أهل الشِّركِ وما فَعَلَ بهم في الدُّنيا مِنَ النَّكالِ ، وما يَحُلُّ بهم في الدُّنيا مِنَ النَّكالِ ، وما يَحُلُّ بهم في العُقْبَىٰ من العذاب ، فهو خبرٌ عمَّن خَرَجَ عن حُكْمِ التَّوحيدِ .

فالقرآنُ كُلُّهُ في التوحيد وجزائِهِ ، وفي شَأْنِ الشَّركِ وَأَهْلِهِ وَجَزَائِهِمْ» (١).

فَإِذَا كَانَ القَرآنُ كَلَّهُ فَي التوحيدِ فَالْكَتَابُ إِذَنَ فَي أَهُمِّ أَمْرٍ أَمْرَ الله ﷺ به عِبادَهُ .

\* ولذا تواتر كلام العلماء في الثناء على هذا الكتاب ؛ لِمَا اشتمل عليه من بيان التوحيد ، والتحذير من الشرك على أكمل وجه ، وأنقل شيئاً يسيراً من كلامهم الكثير ، فمن ذلك :

يقول السيخ العلامة سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ت: ١٢٣٣ هـ) - رَجَعُلَلْهُ - في «كتاب التوحيد»: «هو كتابٌ فَرْدٌ في معناه ، لَمْ يَسْبِقهُ إليهِ سابِقٌ ، ولا لَحِقَهُ فيهِ لاحِقٌ» (٢) .

<sup>(</sup>۱) «مدارج السالكين» تأليفه (۳/ ٤٥٠). وينظر: «إعانة المستفيد» للشيخ العلامة صالح الفوزان (١/ ١١- ١٢).

<sup>(</sup>۲) «تيسير العزيز الحميد» تأليفه (۱/ ۲٤).

ويقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رَجَمُ لِللهُ -:

«فَيَلْزَمُ الأميرَ أَن يَأْمُرَ علىٰ جميع المُدَرِّسين ، وأئمةِ المساجدِ بالحضور عندَ مَن يُعَلِّمهم دينهم ، ويُلزمهم القِراءَة فيما جَمَعَهُ شيخنا - رَجَمُ لِللهُ - في «كتاب التوحيد» من أدلة الكتاب والسُّنة ، التي فيها الفُرقانُ بينَ الحقِّ والباطل ؛ فقد جمع -علىٰ اختصاره - خيراً كثيراً ، وضمَّنه مِن أدلةِ التوحيد ما يكفي من وفَّقه اللهُ ، وبَيَّن فيه الأدلة في بيان الشِّرك الذي لا يغفِرُه الله » (۱).

\* وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - رَحِمُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

ومما قيل أيضاً في مدح «كتاب التوحيد» وبيان طريقة مؤلفه ومنهجه ما قاله شاعر الدعوة الشيخ سليمان بن سحمان - رَجَمُ لِللهُ- (ت: ١٣٤٩هـ) (٣):

<sup>(</sup>۱) «الدرر السنية» (٤/ ٣٣٨ – ٣٣٩).

<sup>(</sup>۲) « الدرر السنية » (۱/ ۳۷۷).

<sup>(</sup>٣) انظر: «ابن سحمان -تاريخ حياته - وعلمه - وتحقيق شعره» للظاهري (٢) ٧٤ - ٣٧٥ باختصار.

قَدْ أَلَّفَ الشيخُ في التَّوحيدِ مُختَصَراً

يَكْفِي أَخَا اللُّبِ إِيضاحاً وَتِبْيانا

فيد البَيَانُ لِتَوْحيدِ الإلهِ بِمَا

قَدْ يَفعلُ العبدُ للطَّاعاتِ إيمانا

وفيه تبيانُ إشراكِ يُناقِهُ

بل ما ينافيه من كفرانِ مَن خانا

أو كانَ يقدر في التوحيد مِنْ بِدَع

شنعاءَ أحدَثَها من كانَ فتَّانا

أو المعاصى التى تُرْري بفاعلها

مما ينقِّص توحيداً وإيمانا

فاشدُدْ يَدَيْكَ بهذا الأَصل مُعْتَبِماً

يُورثكَ فِيمَا سِواهُ اللهُ عِرْفانا

وانظر بِقَلْبِكَ فِي مَبْنَى تَراجمِهِ

تَلْقَىيْ هنالِكَ للتَّحقيق عُنوانا

وللمـسائل فـانظُرْ تَلْقَهَـا حِكَمـاً

يَـزْ دَادُ مِـنْهُنَّ أَهـلُ العِلـم إِنْقَانـا

وقُلْ جَزَى اللهُ شيخَ المُسلِمينَ كَمَا

قد شادَ للمِلَّةِ السَّمحاءِ أَرْكَانا

### فقامَ للهِ يَدْعُو الناسَ مُجْتَهِداً

حتى استجابَ لـهُ مَثْنَىٰ وَوحـدَانا

ومِمَّن كان يوصي بتدريسه وتعليمه للناس الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رَحَمُلَشُهُ - (ت: ١٣٨٩ه) يقول في رسالة له إلىٰ أحد القضاة: «عليكَ -بصِفَتِكَ مَسْؤُولاً عمَّا ولَّاكَ اللهُ عليه - أَنْ تُعَيِّنَ وَقْتاً مِن أوقاتِكَ تَجْلِسُ فيه في السُّوق يُقرَأُ عليكَ في «كتاب التوحيد» وتَتككَلَمُ بما تَيسَر» (١).

وقال الشيخ العلامة عبدالرحمن بن محمد بن قاسم - رَحَمُ اللهُ - (تَعَابُ التَّوحيد ليسَ لهُ نَظِيرٌ في الوُجُودِ، قد وضَّح فيه التوحيد الذي أَوْجَبَهُ اللهُ على عبادِهِ وخَلَقَهُمْ لأَجلِهِ، وضَّح فيه التوحيد الذي أَوْجَبَهُ اللهُ على عبادِهِ وخَلَقَهُمْ لأَجلِهِ، وظَّجلِهِ أَرْسَلَ رُسُلهُ، وأنزلَ كُتُبهُ..، فصارَ بديعاً في معناه لَمْ يُسبَقْ ولأَجلِهِ أَرْسَلَ رُسُلهُ، وأنزلَ كُتُبهُ..، فصارَ بديعاً في معناه لَمْ يُسبَقْ وعَلَما للمُوحِدِينَ، وحجةً على المُلْحِدِين، واشتَهَرَ أيَّ اشتِهارٍ، وعمَّ وعَكَفَ عليه الطَّلبةُ، وصارَ الغالِبُ يَحْفَظُهُ عن ظَهْرِ قَلْبٍ، وعمَّ النفع به» (٢).

\* وقال الشيخ سليمان بن حمدان - رَحَمُ اللهُ - (ت: ١٣٩٧ه): «كتابٌ بديعُ الوَضعِ ، عَظِيمُ النَّفع ، لَمْ أَرَ مَن سبقَهُ إلى مِثالِهِ ، أو نَسَجَ في تَأْلِيفِهِ على مِنوَالِهِ ، فَكُلُّ بابٍ مِنهُ قَاعِدَةٌ مِن القواعِدِ يَنْبَنِي عليها

<sup>(</sup>۱) انظر «فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم » جمع ابن قاسم (١٣/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) في « حاشية علىٰ كتاب التوحيد » تأليفه (ص٧).

أكثرُ الفوائدِ» (١).

وممن أثنى على الكتاب وأوصى به كثيراً سماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رَحَمُ لِللهُ - (ت: ١٤٢٠ هـ) (٢) فمن ذلك قوله: «ومما يتعلق بكتب العقيدة: كتابان جليلان للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب - رَحَمُ لِللهُ - هُمَا: «كتاب التوحيد»، وكتاب «كشف الشبهات». » (٣).

وقال في موضع آخر: «أمَّا الكتب المؤلفة في العقيدة فمن أحسنها «كتاب التوحيد» للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» (٤). وأَوْصَىٰ طَلَبَةَ العِلْم بحفظِ هذا الكتاب العظيم (٥).

ومن عناية العلماء بهذا الكتاب أنه أصبح يُدرَّسُ في عموم جزيرة العرب منذ خروجه إلى يومنا هذا ، بل تجاوزها إلى بلدان المسلمين كافة ، بل أصبح هذا الكتاب يُقرأُ في أنحاء العالم ، ولا يوجد كتاب في العقيدة يضاهيه في كثرة إقرائِه وتدريسِه وشروحِهِ المطبوعة ، ولا تُوجَدُ لغةٌ إلَّا وقد تُرجِمَ إليها هذا الكتاب .

\* \* \*

 <sup>«</sup>الدر النضيد» تأليفه (٥).

<sup>(</sup>٢) انظر على سبيل المثال: «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» تأليف الشيخ ابن باز (٧/ ١٧٨) ، و(٨/ ٣٦٣) ، و(٩/ ٣٦٣) ، و(٥٠ / ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٩/ ٦٩).

 <sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٧ / ٧٧).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٦٩٦/٥).

#### المطلب العاشر: عناية العلماء بكتاب التوحيد:

لمَّا كانت مكانة المؤلف ومكانة هذا الكتاب كما بينا من خلال كلام العلماء عليه ، فلا بدحينها أن يعتني به العلماء عناية فائقة ، شرحاً ، وتدريساً ، وتخريجاً ، ونظماً وغير ذلك .

ويمكن أن نَقسِم عناية أهل العلم بالكتاب صورتين:

الأولىٰ: شرح الكتاب.

الثانية: تخريج أحاديث الكتاب.

### \* شروح الكتاب:

أمَّا شروح هذا الكتاب فهي كثيرة جداً ، وحصرها في هذا المكان يطول ، ولكن أذكر أشهر هذه الشروح ، أو أوسعها ، أو أكثرها فائدة ، وما قرأته منها كاملاً أو جزءاً منه :

۱- «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رَجَعُ لِللهُ وَ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب - رَجَعُ لِللهُ وَ العلامة (ت:۱۲۳۳ هـ) ، وهو أول شرح للكتاب ، وهو أكثر الشروح فائدة ودقة ، مع تميزه بتخريج الأحاديث والآثار ونسبتها إلى مصادرها ، مع ظهور سعة علم مؤلفه بالرجال والكتب من خلال كتابه (۱).

<sup>(</sup>۱) من أشهر طبعاته طبعة المكتب الإسلامي ببيروت ، ثم طبع بتحقيق أسامة بن عطايا العتيبي وصدر في طبعته الأولىٰ عن دار الصميعي في مجلدين ضخمين عام (١٤٢٨ه) ثم أُعيدت طباعته في نفس الدار ، مع استدراك ما فات في الطبعة الأولىٰ ، وهذه الطبعة هي أحسن طبعات الكتاب .

٢ - و «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ عبد الهادي بن محمد البكري العجيلي - رَحَمُ لَللَّهُ - (ت: ١٢٦٢هـ) (١) .

٣- و «فتح الحميد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ عثمان بن منصور التميمي - رَحَلُللهُ - (ت: ١٢٨٢ه) وهو من أوسع الشروح ، ويتميز بكثرة النقو لات التي تخرجه عن المقصود أحياناً (٢).

٤ - و «ملخص من شرح التوحيد» تأليف الشيخ العلامة عبد الله
 ابن عبد الرحمن أبا بطين (ت: ٢٨٢ هـ) وهو مختصر من «تيسير
 العزيز الحميد» (۳).

٥- و «فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب - رَجَعُ اللهُ أَهُ- (ت: ١٢٨٥ هـ) ، وهو شرحٌ مختصر من كتاب : «تيسير العزيز الحميد» مع زيادات عليه لا تُذكر (٤).

<sup>(</sup>١) طبع في مجلدين بتحقيق حسن بن علي العواجي ، وصدر عن دار أضواء السلف بالرياض ، عام (١٤١٩هـ) وهو في الأصل رسالة علمية .

<sup>(</sup>٢) حقق كرسالتين علميتين في جامعة أم القرئ ، وصدر عن دار عالم الفوائد المكية في أربعة مجلدات عام (١٤٢٥ه) ، بتحقيق د . سعود العريفي ، وأ.د. حسين السعيدى .

 <sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق الشيخ أحمد الجماز ، وصدر عن دار أطلس الخضراء هذا
 العام (١٤٣٣ه) وسمَّاه : «كتاب التوحيد ومعه تلخيص من شرحه»!

<sup>(</sup>٤) طبعاته لا تحصى كثرة ، ومن أحسنها ما صدر بتحقيق د . الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ، وكانت طبعته الأولى عن دار الصميعي عام (١٤١٥هـ) ثم توالت طبعاته .

٦ و «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» ،
 تأليف الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ –أيضاً – (١).

٧- و «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ العلامة حمد بن علي بن عتيق - رَجِعُ لِللهُ - (ت: ١٣٠١هـ) وهو مختصر لـ «التيسير» وفيه فوائد (٢).

۸ و «حاشیة علی کتاب التوحید» ، لابنه الشیخ إسحاق بن
 حمد بن عتیق (ت: ۱۳٤۳) ولم یتمه (۳) .

9 - و «فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ حامد بن محمد بن محسن - رَحَمُ لِللهُ - من علماء الشارقة ، وهو شرح جيد ، نافع (٤) .

• ١ - و «القول السديد في مقاصد التوحيد» ، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي - رَجِعُ لِللهُ - (ت: ١٣٧٦ه) ، وشرحه متميز كعادته في كتبه ، ويُنبِّهُ فيه علىٰ بعض المقاصد المهمة في الأبواب (٥٠) .

أُحقِّقُه عن عِدَّة نسخ خطية وسيخرج قريباً -إن شاء الله تعالىٰ- .

<sup>(</sup>٢) له عدة طبعات ، من أجودها طبعت دار أطلس الخضراء ، بتحقيق الشيخ عبد الإله بن عثمان الشايع .

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق الشيخ إسماعيل بن عتيق ، وصدر عن دار القاسم في (٢٠٨) صفحة ، الحاشية إلى ص (١٥٩) عند باب ما جاء في قول الله تعالى : ﴿ وَلَبِنَ أَذَقُنَكُ رَحْمَةً مِنَا . . ﴾ الآية ، والباقي أتمّه المحقق من «إبطال التنديد» .

<sup>(</sup>٤) طبع بتحقيق الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد - رَجَعُ لَللهُ - ، وصدر عن دار المؤيد بالرياض عام (١٤١٧هـ) في قرابة خمسمئة صفحة .

<sup>(</sup>٥) طبع عن الجامعة الإسلامية بالمدينة عدة طبعات ، وطُبِعَ عن دار القبس بالرياض ، ثم طبع ضمن «مجموعة مؤلفات ابن سعدي» (٦/ ٦٣٧ - ٠ ٧٢) .

١١ - و «حاشية كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي النجدي - رَحِدُ لِللهُ - (ت: ١٣٩٢ه) وهو من الشروح المتميزة بالنقول النافعة والتحرير (١).

۱۲ - و «الدر النضيد على أبواب التوحيد» ، تأليف العلامة سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان - رَجَعُ لِللهُ - (ت: ١٣٩٧هـ) (٢).

۱۳ - و «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» ، للشيخ العلامة عبد الله بن محمد الدويِّش - رَجِع لِللهُ - (ت: ١٤٠٩ه) ، وهو أول كتاب يعتني بشرح مسائل الأبواب فقط ، ويربطها بالباب ويبين وجه ذكر المؤلف لها (٣) .

۱۶ – و «الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد» ، تأليف فضيلة الشيخ عبد الله بن جار الله الجار الله - رَجِعُ لِللهُ وَ الله على صورة سؤال وجواب كعادته في بعض كتبه (٤).

١٥ - و «فوائد من شرح كتاب التوحيد» ، وهي دروس علمية لسماحة شيخنا الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز - رَجَعُ لَللهُ

<sup>(</sup>١) طبع عدة طبعات ، ولا توجد دار نشر له ، وهو مشهور متداول .

<sup>(</sup>٢) طبع مصوراً عن دار الصحابة بجدة ، والطبعة الرابعة كانت عام (١٤١٣هـ) في (٣٤٧) صفحة ، وطبع بتحقيق عبد الإله الشايع عن دار الصميعي .

<sup>(</sup>٣) طبع ضمن مجموعة مؤلفاته عن دار العليان عام (١٤١١ه).

 <sup>(</sup>٤) وطبعته وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام (١٤٢٠هـ).

(ت: ١٤٢٠هـ) وهي تعليقاتٌ له علىٰ كتاب التوحيد في عامي ( ١٣٩٨ - ١٣٩٩ هـ ) .

١٦ - و «فوائد من شرح تيسير العزيز الحميد» له أيضاً (١).

1۷ - و «القول المفيد على كتاب التوحيد» ، تأليف شيخنا العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين - رَحِكُلَّللهُ - (ت: ١٤٢١هـ) ، وهو من الشروح الموسعة والتي تميزت بشرح المتن والمسائل ، والاستطراد في بعض المسائل ، والاستدراك على المؤلف أحياناً (٢).

۱۸ – و «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى ، وهو من الشروح المميزة ، التي تعتني بربط الآيات والأحاديث بالتبويب ، وذِكْر مناسبتها لها ، ويتميز بربط الكتاب بالواقع ، والكلام على بعض الحوادث المعاصرة (۳) .

١٩ - و «التعليق المختصر المفيد على كتاب التوحيد» له أيضاً ،
 وهو شرحٌ مختصر مفيد جداً .

<sup>(</sup>۱) طبع بتحقيق الشيخ عبد السلام السليمان وقدم له الشيخ صالح الفوزان ، فوائد الشيخ على التوحيد في مجلد ، وتعليقه على «التيسير» في مجلدين .

<sup>(</sup>٢) طبع في ثلاثة مجلدات ، وصدر عن دار ابن الجوزي ، بتحقيق الشيخ أ. د. سليمان أبا الخيل ، والشيخ د. خالد المشيقح .

 <sup>(</sup>٣) طبع عن مؤسسة الرسالة عام (١٤٢١)، ثم أعيدت طباعته في (١٤٢٦ه)
 وهي أحسن من الأولىٰ كما بينه المؤلف -حفظه الله- في مُقدَّمته للطبعة الثانية، وقد طبع في مجلدين.

٢٠ و «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» ، تأليف شيخنا العلامة صالح بن عبد العزيز آل الشيخ ، وهو شرح نافع جداً وفيه فوائد جمة واعتنىٰ بشرح المتن فقط دون التعرض للمسائل (١).

٢١ - و «كتابُ التوحيدِ وَقَفَاتٌ وتأمُّلاتٌ» ، تأليف أ . د . فالح بن محمد الصغير (٢) .

وغيرها من الشروح (٣).

### \* تخريج أحاديث وآثار الكتاب:

والنوع الثاني من خدمة الكتاب كان في تخريج أحاديثه وآثاره، فقد طُبعت عِدَّةُ كُتُبِ لمجموعة من طلبة العلم اعتَنَت بكتاب التوحيد من ناحية تخريج الأحاديث التي أوردها المؤلف، على طريقة أهل العلم في تخريج كتب الفقه والعقيدة والتفسير وغيرها.

### فمن ذلك:

۱ - «النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد»، تأليف د . جاسم الفهيد الدوسري ، ومعه ملحق بتخريج أحاديث «فتح المجيد» ويقع في (٣٧٦) صفحة عن دار الخلفاء في الكويت

 <sup>(</sup>١) طبع في مجلد واحد عن دار التوحيد في (٦٣١) صفحة ، عام (٢٤٢ه) .

<sup>(</sup>٢) طبع في مجلد واحد عن مكتبة التوبة في (٤٤٧) صفحة ، عام (١٤٣٢ه) .

 <sup>(</sup>٣) للتوسع في معرفة الشروح المطبوعة والمصورة والمسجلة ينظر: «الدليل إلى المتون العلمية» للشيخ عبد العزيز القاسم (١٧١-١٨٣)، و «عناية العلماء بكتاب التوحيد» لعبد الإله الشايع (٥٥-١٠٥).

عام (٤٠٤)، وهو أول من اقتحم هذا الميدان وعول عليه كثير من مخرجي «كتاب التوحيد».

٢ - و «الدر النضيد في تخريج كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ
 صالح بن عبد الله العصيمي ، ولم أقف عليه .

٣- و «ضعيف كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ صغير بن علي الشمري ، في كتيب صغير ، طبع في مطابع ابن تيمية في القاهرة .

٤ - و «تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ فريح بن صالح البهلال ، تقديم سماحة شيخنا الإمام ابن باز ، وهو كتابٌ قيِّمٌ ، طبع عام (١٤١٥ه) عن دار الأثر .

٥ - و «تنبيهات على كتب تخريج كتاب التوحيد» ، تأليف ناصر بن حمد الفهد ، صدر عن دار البراء عام (١٤١٩ه) .

\* \* \*

المطلب الحادي عشر: النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب.

أولُ طبعةٍ خرجت لهذا الكتاب هي ضمن «مجموعة التوحيد» طبعت في الهند سنة (١٣٤٤ه) (١) ثم طُبِعت مفردة عام (١٣٤٤ه) في الهند أيضاً (٢) .

ثم توالت الطبعات بعد ذلك ، ولم تخرج طبعة للكتاب تعتمد نسخاً خطية ذات قيمة علمية ، بل أقصى ما خرج مما رأيته ما اعتمد فيه على ثلاث نسخ خطية لم يَذكر المحققون عنها أي شيء! لا ناسخ ولا تاريخ نسخ ولا حتى أين وجدت!! حتى المطبوعات الرسمية لهذا الكتاب كانت تخرج من غير اعتماد لأيِّ نسخ خطية!

فَلِذَا أَصبحَ لِزَاماً إِخراجُ الكتابِ على نُسخٍ ذاتِ قِيمَةٍ علمية كبيرةٍ ، والإتيانُ بشيءٍ جديدٍ يَستَفِيدُ مِنهُ الطَّالِبُ .

وبعدَ البحثِ عنها في الفهارس والمكتبات وسؤال المختصين تيسَّرَ جُملةٌ مِن النُّسخِ الخطيَّةِ ، وقد اعتمدتُ على أكثرَ مِن ثلاثينَ منها ، وما رأيتُهُ منها مِمَّا تأخَّرَ تاريخ نَسْخِهِ ولَمْ أُعَوِّل عليه فكثيرٌ ، والنسخ المعتمدة هي كالآتي :

۱- نُسخة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -حفيد المؤلف والإمام المشهور- ونسخته تتميز بخطه الجميل

<sup>(</sup>١) انظر: «معجم المطبوعات العربية والمُعرَّبة» ليوسف سركيس (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) نشرته المكتبة القيمة . انظر : «عناية العلماء بكتاب التوحيد» للشايع (٤٤) .

المتقن ، وعليها تصحيح وضرب في بعض المواضع ، تقع في (١٧) ورقة ، كل ورقة ذات وجهين ، أبوابها كتبت بالحمرة ، النسخة مجردة من المسائل واقتصرت على المتن فقط وعليها حاشية بخط ناسخها فيها فوائد جمة نقلتُ بعضها هنا (١).

لكن مما يعيبها أن الوجه الأول من الورقة الأولى ساقط ، وتَبْتَدِئُ النسخة بذكر آخر حديث عبادة : «... على ما كان من العمل . أخرجاه» .

وسقط الوجه الثاني من الورقة التاسعة ، وهذا الوجه مشتمل على ثلاثة أبواب صغيرة وهي : باب قول الله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم ﴾ وسقط منه النصف الأخير فقط ، من نهاية قوله ﷺ : «كما يكره أن يقذف في » إلى ما بعده .

وسقط باب قول الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ ﴾ .

وباب قول الله تعالىٰ : ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ .

وسقط الوجه الأخير من النسخة وفيه آخر سطرين من الحديث وخاتمة الناسخ فقط.

وقد جعلت نسخته هذه الأصل المعتمد ، وأتممت نقصها من

<sup>(</sup>۱) وهذه الحاشية ظن كثيرٌ من أهل العلم أنها فُقِدت ، وقد قُرِئت قديماً على سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز (ت: ١٤٢٠هـ) في بلد الدلم ، وعندي نسخة خطية منها بخط المؤلف .

الأصل الثاني وهي بخطِّهِ أيضاً ، ومن «التيسير» فقد اعتمد نُسخَتَهُ ونسخة المؤلف.

٧- النسخة الثانية بخط الشيخ سليمان -أيضاً وهي تامة ، لكنها دون الأولى في الإتقان ، وهي نسخة مقابلة كما في صفحة (٦) منها ، وقد جعلتُها الأصل الثاني للمتن ، وأتممتُ ما فات من النسخة الأولى ، والنسخة منسوبة لزيد بن عمر وقد أُقحِمَت نسخة زيد هذا في ضمن نسخة الشيخ سليمان ، ولم يكتب الشيخ سليمان اسمه ، وإنما المذكور زيد وخطه معروف ، وقد بدأت نسخته من الوجه (ب) من الورقة (٨) إلى الوجه (أ) من الورقة (٣٣) ولم ير المفهرس إلا اسم زيد بن عمر فنسَبَها إليه ، ونسي الفرق الكبير بين الخطين ، وبعد وقوفي عليها تأملت في خطها فإذا هو خط الشيخ سليمان المعروف ، وقارنته بالنسخة الأخرى من كتاب التوحيد فإذا هو هو ، ونظرت في بعض الرسائل التي كتبها بيده في دارة الملك عبد العزيز فإذا الخط واحد والحمد لله على توفيقه وتسديده .

والنسخة ضمن مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية -زادها الله شرفاً-، وهي مصورة من المكتبة المحمودية، وقد صورتها من مكتبة الملك عبد العزيز.

وتبدأ نسخة الشيخ سليمان من أول الكتاب إلى الورقة (٨)، ثم من (٣٣) إلى آخر الكتاب.

وقد أَكمَلْتُ بها النقص الموجود بالنسخة الأولى ، وعليه فتمَّ المَتْنُ بخطِّ حفيدِ المُصَنِّفِ الذي قرأ الكتاب على مؤلفه والذي شرحه واعتنى به وهذا فتح كبير ، وقد رمزت لها بـ «الأصل الثاني».

وتكمن أهمية نُسَخ الشيخ سليمان في أمور:

منها: أنها منسوخة من نسخة المؤلف مباشرة (١).

ومنها: أنها بخط عالم إمام محدِّث.

ومنها: أنه تلميذ المؤلف، وقرأً عليه جُملةً منهُ.

٣- نسخة قديمة فهي معاصرة للمؤلف، وعليها تملك عبد الرحمن ابن إبراهيم (ت: ١٢٠٦ه) (٢) ، والظاهر أنها بخطّه ، فقد كان «كاتبا ماهراً» (٣) ، وقد حصلت عليها من مكتبة ليدن بهولندا ، وقد كتب المفهرس أنها بخط المؤلف! وسمَّاها «عقائد الوهابية» ، وهي من المخطوطات التي اشتراها المستشرقون من أمين بن حسن الحلواني

<sup>(</sup>۱) انظر: «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان (۱/ ١٥٨ ، ٤٤٤ ، ٤٩٤-٥٩٤ ، ٢٦٥) ، (٢/ ٧٢٥، ١٢٢٥) .

<sup>(</sup>٢) والذي يظهر لي أنه عبد الرحمن بن إبراهيم بن سليمان النجدي الحنبلي ، ابن عم المؤلف ، كان فقيهاً متبحراً في الفقه ، انظر : «تسهيل السابلة» لابن عثيمين (٣/ ١٦٤٧) ، وعلماء نجد» للبسام (٣/ ١٨) .

ومما يقوي هذا الرأي أن له تملكاً لمجموعة من مؤلفات الشيخ بخط المؤلف نفسه كما سيأتي في المصورات.

<sup>(</sup>٣) «تسهيل السابلة» (٣/ ١٦٤٧). وقال ابن بشر في «عنوان المجد» (٣) (١٢٥): «كان فقيهاً كاتباً».

المدني أثناء حضوره مؤتمر المستشرقين الثامن ، الذي انعقد في مدينة استكهولم عام (١٣٠١هـ/١٨٨٣م) ، وتبيَّن لي بعد مقارنتها بخطوط الشيخ أنها ليست بخطِّه ، واستخدام القلم الأحمر ليس من عادته . وقد رمزت لهذه النسخة بـ«ع» .

وهذه النسخة حصلت عليها بواسطة بعض الإخوة السلفيين في هولندا ، وقد عانوا في تصويرها شكر الله لهم ، ولا سيما الأخ الفاضل عبد الصمد الهولندي نزيل المدينة الذي اتصل بهم مشكوراً وطلب منهم التصوير بناء على طلبى منه .

5- نسخة بخط الشيخ عبد الله بن سليمان بن عون (١) ، من تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب ، وهي ضمن مجموع من الرسائل للإمام هي فيه من (١١) إلىٰ (٣٠) ، كل ورقة ذات وجهين ، وكل وجه يشتمل علىٰ (٢٥) سطراً ، وهي نسخة تامة فيها ذكر الأبواب والمسائل ، وهي نسخة مقابلة ومصححة وفيها لحق ، وكتب علىٰ حاشيتها في بعض المواضع «بلغ مقابلة» ، واستخدم ناسخها بعض علامات النسخ كعلامة «التقديم والتأخير» «مـ» كما في (٢٢/ب) ، لكن لا يوجد تاريخ للنسخ ، لكنها بعد وفاة المؤلف قطعاً ؛ لأنه ترحم عليه في أولها ، وهي من مصورات المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية ورقمها (١٩٢١) وقد صورتها من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية ، ورمزت لها بـ«عون».

<sup>(</sup>۱) وقد استفدت معرفة الناسخ من مقال للأستاذ راشد العسكر في صحيفة الرياض عدد (۱٤٨٠٩) بتاريخ (۱/ ۱۲/ ۱/ ۱٤٣٠هـ). وانظر: «عنوان المجد» (۱/ ۲۵۳).

٥- نسخة عليها تملك عبد العزيز بن عبد اللطيف الباهلي ، فاسخها هو محمد الكردي ، تاريخ النسخ (١٢١٧ه) ، وهي مجردة من المسائل ، وهي نسخة متقنة ، ويظهر لي أنها منسوخة من نسخة المؤلف ، وبينها وبين نسخ الشيخ سليمان ونسخة عبد الرحمن بن إبراهيم المتقدمة توافق كبير جداً ، ويظهر لي بعد التتبع والنظر أنها منسوخة من أصل واحد هو نسخة المؤلف - رَجِرُ الله أله - ، وتقع في (٤٣) ورقة كل ورقة ذات وجهين ، في كل صفحة (١٥) سطراً تقريباً ، وفي كل سطر من (٤) إلى (٦) كلمات ، والنسخة سقطت منها ورقة واحدة ، في «باب ما جاء في السحر» عند حديث «اجتنبوا السبع الموبقات» إلى نهاية تعريف البغوي بالعراًف ، وقوله : «ومكان الضالة» من «باب ما جاء في الكهان» ، وقد رمزت لها بـ «ك» .

ومما يميز هذه النسخ المذكورة أنها توافق نسخة المؤلف حتى في تبييضه لبعض المواضع ، ففي «باب ما جاء في الكهان» بيض المؤلف لما بعد قوله: «رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال على شرطهما عن .... من أتى عرافاً» فقد بيض له المؤلف كما ستراه في مَوْضِعه وتابعه النساخ المتقنون، ووافقوه في كل ما خطه بنانه - رَجَمُ لَللهُ ...

والنسخة من دارة الملك عبد العزيز وهي فيها برقم (٧).

٦- نسخة جامعة الملك سعود برقم (٢/١٠٦٣) ، تقع في
 (٣٢) ورقة ، كل ورقة ذات وجهين ، تاريخ نسخها (١٢١٣ه) ،
 لا يوجد ناسخ ، وهي نسخة تامة كاملة مشتملة على المسائل كذلك .

قال في آخرها: «هذا آخر الأبواب والمسائل ، والحمد لله رب العالمين ... تمت بعون الله وقوته . ربنا اكتب حسناتنا وكفِّر سيئاتنا اللهم آمين آمين . تم الرقم من هذا الكتاب شهر ذي الحجة سنة اللهم اغفر لكاتبه ولمؤلفه وسائر المسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين . آمين » .

وقد رمزت لها بـ «س».

٧- نسخة بخط زيد بن عمر بن براك ، تاريخ النسخ هو (٩) جمادى الأولى (١٢٢٦ه) (١) ، وهي نسخة تامة ذكرت الأبواب والمسائل ، كُتبت أبوابها ورؤوس مسائلها بالحمرة ، وهي من المكتبة المحمودية بالمدينة النبوية ، وقد صورتها من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة وهي برقم (٣٢٣٤) ، وقد رمزت لها بـ«ز ١».

والناسخ جيد في نسخه ، قليل الخطأ ، يستخدم بعض علامات النسخ القديمة مثل علامة (م) فوق بعض العبارات والتي تعني التقديم والتأخير ، فلا تراه يمحو أو يضرب على الكلام .

أول هذه النسخة بعد البسملة: «.. وبه نستعين اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم كتاب التوحيد».

<sup>(</sup>۱) سيأتي أن مجموعة من النسخ المتقنة كانت بين هذين التاريخين (١٢٢٥ - ١٢٢٥) ولم يتبين لي من وراء هذه النسخ من أهل العلم، فلا شك أن المحرك لهؤلاء النسّاخ أحد العلماء الفضلاء، ولا يبعد أن يكون الشيخ سعيد بن حجي ؛ لأن أحد تلاميذه خصّه بالذكر كما سيأتي .

وآخرها: «هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين، وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب المبارك عشية يوم السبت لتسعة أيام خلون من شهر جمادى الأولى من سنة (١٢٢٦) من هجرته، والله أعلم.

الفقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه اللطيف الخبير زيد بن عمر بن براك غفر الله له ولوالديه».

٨- ونسخة أُخرى بخطِّهِ بتاريخ (٢٥) ذي الحجة عام
 (١٢٢٥) ، وحالها كسابقتها ، ورمزت لها بـ (٢٠) .

٩- ونسخة أُخرى بخطِّهِ بتاريخ (٢٩) صفر عام (١٢٢٦ه) ،
 وحالها كسابقتها ، ورمزت لها بـ«ز٣» .

١٠ نسخة تامة ذكرت الأبواب والمسائل ، بخط سعد بن
 بنهان ، وتاريخ نسخها عام (١٢٢٦ه) .

قال في آخرها: «هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين ، وافق الفراغ من تعليق هذه النسخة الشريفة ضحى يوم الإثنين من شهر ربيع الأول من سنة ١٢٢٦ من هجرة رسول الله علم الفقير المقر بالذنب والتقصير عبده سعد بن بنهان غفر الله له ولوالديه ولشيخه ولإخوانه وللمسلمين آمين ، برحمتك يا أرحم الراحمين ، وصلى الله على النبي الكريم ، تم الكتاب ، ولله الحمد والمنة » .

وقد صورتها من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة ، وقد رمزت لهابد «ن» .

11- نسخة تامة كاملة الأبواب مع المسائل، بخط مطلق بن حمود بن قبال بن حمود، وتاريخ نسخها هو ٤ من جمادئ الأولئ عام (١٢١٦ه)، ضمن مجموع من رسائل الإمام هي فيها من (٧) إلىٰ (٣٢)، وهي مصورة من المكتبة المحمودية ورقمها هو (١٩٢٠) وقد آلت إلىٰ مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة، وسقطت منها الورقة الأخيرة عند قوله «فيه مسائل» في الباب الأخير من الكتاب، وهذه النسخة فيها سقط واختصار ليس باليسير ولا سيما في المسائل، وفيها تقديم وتأخير في الآيات والمسائل وقد أعرضت عن الإشارة إلىٰ التقديم والتأخير مما انفردت به. وقد رمزت لها بـ«ق».

17 - نسخة تامة كاملة الأبواب مع المسائل، تاريخ نسخها هو (١٢٧٥) ، لا يوجد اسم للناسخ ، أبوابها وأعداد المسائل كتبت بالحمرة ، تقع في (٤٧) ورقة ، كل ورقة ذات وجهين ، والوجه فيه (١٥) سطراً ، وهي مصورة من المكتبة المحمودية بالمدينة ورقمها هو (١٨٩٤) وقد صورتها من مكتبة الملك عبد العزيز ، ورمزت لها بـ «مح».

۱۳ - نسخة تامة كاملة الأبواب مع المسائل، تاريخ نسخها هو في الخامس والعشرين من شهر ذي الحجة عام (۱۲۲٦ه)، لا يوجد اسم للناسخ، أبوابها وكلمة «فيه مسائل» كتبت بالحمرة، وهي من المكتبة المحمودية ورقمها (۱۸۹۳)، وعدد أوراقها (۲۲) ورقة، كل ورقة ذات وجهين، وكل وجه فيه (۲۳) سطراً تقريباً، والناسخ

يسرد المسائل سرداً من غير ذكر العدد وفي أحيانٍ كثيرة يذكر الأعداد، قال في آخرها: «هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين، وافق الفراغ من تعليق هذه النسخة الشريفة صبح يوم الخميس مضئ منه خمس وعشرون يوماً من شهر ذي الحجة من سنة ست وعشرين ومئتين وألف من الهجرة النبوية على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

إن تجد عيباً فسد الخلل جَلَّ مَن لا فيه عيباً وعلا

فرحم الله من نظر في هذه الأوراق وأصلح ما وجد فيها من الخطأ والزلل.

وأَتْعَبِتُ نفسي إلى أن حصلْ يباعُ كتابي كبيع البصل!

كَتَبْ تُ كِتَ ابِي وأَتَقَنْتُ هُ فَيَا حَسْرَتِي مِن الموت إِنْ جاءني

وذكر أبياتاً للشافعي وغيره .

وقد رمزت لها بـ (ج) .

۱۶ – نسخة كاملة ذكرت فيها المسائل ، بخط مرشد بن رشود ابن مرشد تلميذ الشيخ سعيد بن حجى (ت: ١٢٢٩هـ) (١) وهو

<sup>(</sup>۱) هو الشيخ سعيد بن حجي ، رحل إلى الدرعية وقرأ على الإمام ، كما أخذ عن ابنيه عبد الله وحسين ، وقرأ على ابن معمر وغيرهم من علماء الدرعية ، عينه الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود قاضياً في حوطة بني تميم واستمر حتى توفي فيها . انظر في ترجمته : «تسهيل السابلة» للعثيمين (٣/ ١٦٥٩) ، و «علماء نجد» للبسام (٢/ ٢٥٨) .

أحد تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب ، تقع في (٣٥) ورقة ، ورقمها في المكتبة المحمودية هو (٣٢٢٩) ، وهذه النسخة والتي بعدها تسردان المسائل سرداً من غير ذكر العدد .

قال في آخرها: «هذا آخر الأبواب والمسائل والحمد لله رب العالمين ، وافق الفراغ من نسخ هذا الكتاب المسمئ بـ «التوحيد» يوم السبت لثلاث وعشرين مضين من شهر جمادئ الأولى سنة ستّ وعشرين ومئتين وألف من هجرته وصلى الله على سيد الأولين والآخرين محمد ، بقلم الفقير المقر بالذنب والتقصير راجي عفو ربه اللطيف الخبير مرشد بن رشود غفر الله له ولوالديه ولمن هو له ، ولشيخه سعيد بن حجي ، والمسلمين والمسلمات ،

وقد رمزت لها بـ«ش ۱».

10- نسخة أخرى كاملة ، ذُكِرت فيها المسائل ، ناسخها هو مرشد بن رشود بن مرشد ، تاريخ نسخها هو ١٦ جمادى الأولى (٢٢٦ه) ، تقع في (٣٤) ورقة ، وهي من المكتبة المحمودية ورقهما (٣٢٣١) ، وقد رمزت لها بـ (ش ٢).

17 - نسخة تامة ذُكِرت فيها الأبواب والمسائل، بخط عبد الواحد ابن موسى بن غنام، تاريخ نسخها هو شوال (١٢٢٠ه) وهي من مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة النبوية وكتب المفهرس اسم الناسخ وتاريخ النسخ خطأ، والناسخ يذكر أعداد المسائل الأولى

فقط ثم يسرد بقية المسائل سرداً ، والناسخ يلون كلمة «باب» و «فيه مسائل» وبعض الكلمات لإبرازها ، قال في أولها بعد البسملة : «وبه نستعين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» .

وقال في آخرها: «هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين، وافق الفراغ من تعليق هذه النسخة الشريفة ضحوة يوم الجمعة سابع وعشرون مضين من شهر شوال سنة ١٢٢٠ من هجرته هي ، بقلم الفقير إلى ربه القدير عبد الواحد بن موسى بن غنام غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين آمين آمين آمين يا أرحم الراحمين تم تم تم .

إلىٰ البِرِّ والتقوىٰ وأعدلُ قاصِدِ أشدُّ علىٰ الشيطانِ من ألفِ عابدِ

تفقّه فإنَّ الفِقه أفضلُ قائدٍ فإِنَّ فقيهاً واحداً مُتَوَرِّعاً [آخر]:

صاحِبُهُ مكررًمٌ إنْ جلسْ شَتَّانَ مَا بينَ الحِمَارِ والفَرَسْ

العلمُ تاجُ وجمالٌ يُقْتَبَسُ مَن فاتهُ العلم طَاطَا وجَلَسُ

رحم الله الناسخ وغفر له ، وقد رمزت لها بـ«غ».

1۷ - نسخة تامة ذُكِرت فيها الأبواب والمسائل، لا يوجد ناسخ ولا تاريخ نسخ لكنها متقدمة، فعليها تملك من أحمد بن إسماعيل بن أحمد عام (١٢٣٥ه) وعام (١٢٣٦ه)، وفيها التبييض في المواضع التي بيض لها المصنف، مما يدل علىٰ أنها منسوخة من نسخة

المصنف ، وقال في أولها : «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» تأليف الشيخ ، الإمام ، العالم ، العلامة ، إمام دهره ، ووحيد عصره ، شيخ الإسلام ، وقدوة الأنام ، المعتصم بالسنة والكتاب ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب . قال شيخنا ...» وذَكَر الكتاب ، وهي نسخة قليلة الخطأ ومن النسخ المتقنة .

وهي ضمن مجموع للإمام هي فيه من (١١) إلى (٥٣) وقد كُتِبت أبوابها بالحمرة ، وقد صورتها من دارة الملك عبد العزيز بالرياض ، وهي فيها برقم (٥٨) ، وقد رمزتُ لها بـ «ل» .

1۸ - نسخة تامة كاملة بالأبواب والمسائل ، ناسخها هو إبراهيم بن حسن بن راشد بن محمد بن حمد بن محمود كتبها لأخيه في الله محمد بن مقرن بن سند ، لا يوجد تاريخ نسخ ، والظن أنه قريب من (١٢٢٥ه) لكونه مع مجموع المحمودية وكلها ما بين (١٢٢٥ ورقة ، رقمها في المكتبة المحمودية هو (٣٢٣) ، وقد رمزت لها بـ«ر».

۱۹ - نسخة من دارة الملك عبد العزيز برقم (٥٩) صوَّرَتُها من مكتبة الشيخ محمد بن إسحاق آل الشيخ ، وهي نسخة تامة وفيها ذكر المسائل ، وكان الفراغ من نسخها عام (١٢٨٣هـ) وناسخها هو عبد العزيز بن صالح الصيرامي (١٥١هـ - ١٣٤٥هـ) (١).

<sup>(</sup>۱) وهو مترجم في «علماء نجد» (٣/ ٣٨٦) وذكر أنه من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وابنه الشيخ عبد اللطيف، فيكون الصيرامي بينه وبين المؤلف رجل واحد وهو الشيخ عبد الرحمن.

قال في آخرها: «تم الكتاب بعون الملك الوهاب ، صبح يوم الإثنين لعشرين خلت من رجب سنة ١٢٨٣ بقلم الفقير إلىٰ الله تعالىٰ عبده وابن عبده وابن أمته من لا ... وبه طرفة عين عن فضله ورحمته عبد العزيز بن صالح الصيرامي غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين والحمد لله رب العالمين».

وهي نسخة متقنة ، منسوخة من أصل جيد ، وقريبة إلى نسخة الشيخ سليمان ، وعليها بعض التعليقات ، لكن مما يعيبها هو فقدان بعض أوراقها ، ولولا ذاك لاتخذتها أصلًا في ضبط المسائل ، وقد أكملها بعض المعاصرين ، وقد سقط أول الكتاب إلى حديث جابر من لقي الله لا يشرك به .. » من «باب الخوف من الشرك» ، وسقط من قوله «وأنه لا يرفع إذا وقع» من المسألة (١٣) من «باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الوثان» إلى قوله «وعن ابن مسعود» في باب بيان شيء من أنواع السحر» .

ومن قوله «قال البخاري في صحيحة عن قتادة» في باب ما جاء في التنجيم» إلى المسألة السادسة من «باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا».

ومن «فقال أحدهما: نترافع إلى النبي الله من «باب قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللهِ يَلْعُمُونَ .. ﴾ ، إلى قوله «وأنتم لأنتم القوم» من «باب قول ما شاء الله وشئت» ، هذه هي الأوراق المفقودة من هذه النسخة والتى أكملها أحد المعاصرين ، والمقابلة ستكون فيما

نسخهُ الصيرامي فقط ، إلا في النادر كعنوان باب أو نحوه مما يغلب فيه الظن بتحري الدقة .

ورمزت لها بـ«م».

• ٢- نسخة من مكتبة آل الشيخ في دارة الملك ، وهي نسخة قديمة لعلها في أوائل أو منتصف القرن الثالث عشر ، إذا لا يوجد تاريخ نسخ ، واسم الناسخ حسين وانمحى بقية اسمه ، وهي خالية من ذكر المسائل ، وقد رمزت لها بـ «ح» .

11- نسخة المغيصيب الناسخ طاهر بن عبد الله وتاريخ النسخ (١٢٢٤) وهي تامة مع ذكر المسائل، إلا أنه سقط منها وجه واحد فقط من قول المصنف: «رواه أبو داود والأربعة» من باب ما جاء في الكهان إلى قوله في حديث عقبة بن عامر «اللهم لا يأتي بالحسنات ...» من «باب ما جاء في التطير» ، والنسخة مكتوبة أبوابها وأعداد مسائلها بالحمرة .

قال في آخرها: «هذا آخر الأبواب والمسائل، والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحم الله مؤلفها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأسكنه الله الجنة. ورحم الله من كتبها طاهر بن عبد الله غفر الله له ولإخوانه المسلمين، تم الكتاب عصرية يوم الأحد في اليوم السادس من شهر شعبان سنة ١٢٢٤ على مهاجرها أفضل الصلاة والسلام».

وقد صورتها من دارة الملك عبد العزيز وهي فيها برقم (٣) . وقد رمزت لها بـ «ط» .

٧٢- نسخة ضمن مجموعة العنقري ، تاريخ نسخها (١٢٨٠ه) وعليها حواشٍ لأَحدِ العُلماء ولم يتبيَّن لي مَن هُو ، ولا يوجد ناسخ ، لكنها من النسخ المُتقنة ، ويظهر لي أنها منسوخة من أصل المؤلف ، وتتشابه كثيراً مع نسخ الشيخ سليمان .

قال في أولها بعد البسملة: «وبه نستعين ـ قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد وقول الله ...» .

وقال في آخرها: «تم الكتاب بعون الله وتوفيقه ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه في يوم الخميس تمام ستة وعشرين من رجب سنة ١٢٨٠. شُمِّي هذا الكتاب المستطاب بـ «كتاب التوحيد» تصنيف الشيخ محمد بن عبد الوهاب غفر له الواحد الوهاب ، وأعطاه حسن رضاه يوم المآب. آمين ، آمين ،

النسخة عليها تملك من عبد الله بن عثمان آل داود ، وهي من دارة الملك عبد العزيز بالرياض ، وهي محفوظة برقم (١٦) ، وتقع في (٢٣) ورقة ، كل ورقة ذات وجهين ، ولم تُذكر فيها المسائل ، سقط منها وجه واحد (٥/أ) من نهاية تفسير المؤلف للتولة في «باب ما جاء في الرقي والتمائم» إلى منتصف حديث ثابت بن الضحاك في «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله» .

وقد رمزت لها بـ «ع ۲».

77- نسخة تامة مشكولة بدون ذكر المسائل، قرأها ثلاثة من أهل العلم وصححوها، وهم إبراهيم بن عبد اللطيف وأخويه عبد الله وحمد (1) ، تاريخ نسخها (١٢٨٥ه) ، وقد تم تشكيل كل متن الكتاب وضبطه ضبطاً دقيقاً ، وكتبوا في آخره : «بلغ مقابلة وتصحيحاً بحسب الوسع والطاقة بين «.....» إلى الله تعالى حمد بن عبد اللطيف وأخيهما إبراهيم عبد الله بن عبد اللطيف وأخيهما إبراهيم على نسخة صحيحة الأول غير صحيحة الآخر . والله أعلم جرى يوم يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلت من عاشوراء المحرم سنة ....» .

وقد رمزت لها بـ«أ» وهي من مركز الملك فيصل بالرياض.

75- نسخة من الأزهر في مصر ، كتب على غلافها بخط الناسخ «هذا كتاب جليل في علم التوحيد تأليف العالم المحقق المدقق عبد الله بن أبي جمرة - رَجَمُ لِللهُ - ونفعنا بعلومه»! وقال في المدقق عبد الله بن أبي جمرة على يد الفقير آخرها: « وقد تم كتاب التوحيد لابن أبي جمرة على يد الفقير محمد الأنيس الخربوطلي في ٢٢ شهر ربيع الأول واحد وسبعون ومائتان وألف من هجرة من له العز والشرف هي الأسباب ، فأقل أو تعمد من ناسخ أراد حفظ النسخة لسبب من الأسباب ، فأقل

<sup>(</sup>۱) أقرب الظن أنهم الإخوان: إبراهيم (١٢٦٥ - ١٣٥١ه)، وعبد الله (١٢٥٠ - ١٢٩٥ هـ) وعبد الله (١٢٥٠ - ١٢٩٩ هـ) وحمد بن عبد اللطيف بن مبارك (؟). ينظر: «علماء نجد» (١/ ٥٥٥)، و(٤/ ٢٩٤)، و(٣/ ٣٢٥ ضمن ترجمة ابنه).

ما فيها أن فيها نقلًا عن ابن القيم! وابن أبي جمرة توفي قبل أن يولد ابن القيم بسنوات كثيرة .

والنسخة خطها جميل جداً ، لكنها كثيرة الخطأ والتحريف ، ويظهر من ناسخها أنه خطاط ولكنه ليس من أهل العلم الشرعي ، وهي نسخة تامة وفيها ذكر المسائل ، أبوابها وترقيم المسائل مكتوب بالحمرة ، وناسخها هو محمد الأنيس الخربوطلي في عام (١٢٧١ه) وهي برقم (٣٤١٢٩٠) ، ويظهر من نسخته أنها منسوخة من نسخة نفيسة جداً موافقة للأصول ، لكن كثرة أخطائه في رسم الكلمات حتى في الآيات أو السقط جعلتني أعرض عن كثير من أخطاء الناسخ ولم أشر إليها ، وقد صورتها من إدارة المخطوطات بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت وفق الله القائمين عليها لكل خير ، وقد رمزت لها بـ «خ» .

• ٢٥ - نسخة من مكتبة ابن عيسى صورتها دارة الملك عبد العزيز ، عليها وقف علي بن محمد بن عيسى الملقب «البيز» - رَجَعُلُلله وقيد عارية عند عبد العزيز بن عبد الله السليمي ، وهي نسخة تامة مع ذكر المسائل ، تاريخ نسخها هو (١٢٧٧ه) لا يوجد اسم الناسخ ، كتبت أبوابها وكلمة «فيه مسائل» بالحمرة ، وهي نسخة جيدة جداً ومتقنة ومقابلة وفيها لحق ، وفيها ما يفيد أنها منسوخة من نسخة المؤلف كما يدل عليه تعليق الناسخ في (٢١/أ) ، لكن وقع فيها سقط من

المسألة الخامسة من «باب لا يُردُّ من سأل بالله» إلى قُبيْل نهاية قول ابن القيم في باب: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ عَيْرَ الْحَقِ ظَنَّ الْجَهِلِيَّةِ ۚ ﴾ الآية ، يعني ورقة ذات وجهين تقريباً ، وقد جعلتها الأصل في ضبط المسائل ، ورمزت لها بـ (ع ٣) .

وقد عَبَّرتُ عنها بالأصل في ضبط مسائل الكتاب فقط ، وبـ«ع٣» في الأبواب . ورقمها في الدارة هو (١٥) .

٢٦- نسخة مصورة من بريطانيا صورتها من مركز الملك فيصل بالرياض وهى نسخة تامة ومصححة ومقابلة تاريخ نسخها (١٢٢٣هـ) لكن لا يوجد اسم الناسخ ، والذي يظهر لي أنه من أهل العلم، فقد ضبط كثيراً من الكلمات ضبطاً صحيحاً، وحاول الجمع بين نسخ الكتاب حيث يقول : «كذا أو قال كذا» كما سيأتي في مواضعه ، وتتميز بقلة الأخطاء الإملائية التي تقع فيها أكثر النسخ ، وقد تميزت -أيضاً- بذكر الصلاة علىٰ النبي علىٰ ، والترضي علىٰ أصحابه والله عليه الله أثبت ما ذكره الناسخ فيها من صلاة وترض في الغالب ، فهو حريص على ذكر صيغ الترضي : رضي الله عنهم ، رضى الله عنهما ، رضى الله عنه ، رضى الله عنها . قال في آخرها : «والله أعلم ، آخره . ولله الحمد والمنة وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ، تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه ، في ٢٥ رمضان المبارك ١٢٢٣ ». وقد رمزت لهابه«ب». ٧٧- نسخة من المتحف البريطاني ، وهي نسخة متقدمة وجيدة وتامة مع ذكر المسائل ، وهي موافقة للأصل كثيراً ، إلا أنه لا يوجد لها تاريخ نسخ ، واسم الناسخ محمد بن أحمد ، وصورتها من مركز الملك فيصل ، ورمزت لها بـ (ت» .

٢٨ - نسخة من الهند، لا يوجد ناسخ ولا تاريخ نسخ، والظن أنها من القرن الثالث عشر، فيها ذكر المسائل، لكن وصل إلينا منها فقط إلىٰ باب: ﴿ يَظُنُونَ بِأَللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةٍ ﴾ واستأنست بها في المسائل، وقد رمزت لها بـ (هـ».

79- نسخة بخط الشيخ الفقيه إبراهيم بن ضويان - رَحَمُلَلهُ- (ت: ١٣٥٣هـ) صاحب «منار السبيل» ، وكان الفراغ منها عام (١٣٠٧هـ) وهي بخطه الجميل ، تقع في (٣٨) ورقة ، كل ورقة ذات وجهين ، جعلت أبوابها بالحمرة ، وهي نسخة تامة فيها ذكر المسائل وقد صورتها من مركز الملك فيصل . وقد رمزت لها بـ «ض ٢».

٣٠- نسخة أخرى بخط الشيخ إبراهيم بن ضويان -أيضاً- كان الفراغ منها في رجب عام (١٣٠٩ه) ، تقع في (٢٨) ورقة ، وهي كسابقتها في المواصفات ، وقد رمزت لها بـ «ض ١».

وبعد المقارنة بين النسختين تبين لي أن الشيخ ابن ضويان نسخهما من أصلين مختلفين كما يظهر في الفوارق الكثيرة بينهما ، وأن النسخة الثانية (ض١) أتقن وأكثر موافقة للأصل.

ولذلك اعتمدتها في المعارضة في الكتاب كله ، والثانية عارضتها لكن لم أذكر كل فوارقها لكثرة الزيادات فيها في الآيات ، وإنما ذكرت ما فيه خلاف كبير أو حاجة ماسة .

۳۱- نسخة تامة للكتاب تشتمل على المتن والمسائل ، ناسخها هو سليمان بن حامد ، وتاريخ النسخ هو ۲۹ من شوال عام (۱۳۰۷ه) ، وقد سقط منها من المسألة الثامنة من باب «إنك لا تهدي من أحببت» إلى المسألة الثامنة من باب «ما جاء أن سبب كفر بني آدم هو الغلو» ولعله انتقال نظر من الناسخ أسقط فيه وجهاً واحداً ، تقع النسخة في (۳۹) ورقة ، والنسخة صورتها من دارة الملك عبد العزيز ، وهي فيه برقم (۲۸) ، وقد رمزت لها بـ«د» .

٣٦- نسخة مصورة من مركز الملك فيصل (٤-٢٠٨٤)، وتقع في (٣٠) ورقة ، وتاريخ نسخها هو (١٥) من ذي الحجة عام (١٣١٣ه) وهي نسخة تامة وفيها المسائل ، وفيها بعض الزيادات في إتمام الآيات ، وما انفردت به منه فلا أذكره ، وقد رمزت لها بدف».

وهذه النسخة هي الوحيدة التي اعتمدتها في النسخ المتأخرة ؛ لأنها متقنة ومقابلة ويظهر أن ناسخها صاحب علم ، وقد وقفت على نسخ متأخرة كثيرة ، ولم ألتفت إليها لكثرتها ، ولأنه سيصبح عندي أكثر من أربعين نسخة خطية للكتاب!! وقد اقتصرت على ما ذكرت ، وهي أجود النسخ وأفضلها والحمد لله على توفيقه.

وهناك نسخ حصلت عليها ولم أعتمد عليها لتأخرها أو لوجود علة فيها؛ ولأنه باب كبير إذا فتحناه لا يغلق، فمنها: نسخة في مركز الملك فيصل تقع في (١٠٢) صفحة، كل صفحة فيها (٩) أسطر، ويظهر أنها متقدمة لكن لا يوجد ناسخ ولا تاريخ نسخ، ونسخة أخرى مجردة من المسائل، ونسخة بخط إبراهيم بن عبد الله الشايقي عام (١٣٢٨ه) تقع في (٤٨) ورقة كل ورقة ذات وجهين وهي تامة، ونسخة الحرم المكي عام (١٣٣٦ه)، ونسخة من مؤسسة زيد وغيرها.

\* \* \*

## المطلب الثاني عشر: منهج تحقيق الكتاب.

كان عملي في الكتاب كالآتي:

1- نسختُ الأصل ، وهي نسخة الشيخ سليمان ، وضبطتها ، ولمّا كانت النسخة خالية من ذكر المسائل ، دعاني ذلك لاختيار نسخة أُخرى تكونُ الأصلَ في المسائل وهي التي تقدَّم وصفها والتي رمزت لها بـ (ع٣) ، ثم قابلتُ بقية النسخ علىٰ الأصل ، فما كان من سقط فيها فإني لا أُشير إليه ، وما كان من خِلافٍ في النّسخ فإني أن يُكرُه ، إلا إذا انفردت بعض النسخ المتأخرة بما يخالف النسخ المتقدمة مما لا فائدة منه فإني لا أذكره بسبب كثرته .

والأخطاء في الآيات والأحاديث لا أشير إليها ، إلا ما جاء من تغيير كلمة في الحديث تذكره بعض النسخ فهذا في الغالب يكون لفظاً آخر للحديث فهذا أذكره ، وإن ذكرت بعض النسخ كلمة خلاف لفظ الحديث وكانت نسخة سليمة وشرحها الشراح فأذكرها ولو كانت بخلاف لفظ الحديث .

وإذا جاءت نسخة على خلاف بقية النسخ والشروح التي رجعت لها في كلمة أو حرف فلا أذكره لأن غالبه من أخطاء النساخ فإني نسخت جميع النسخ ثم رأيت أن ثَمَّة خلافات كثيرة في بعض الكلمات تنفرد بها بعض النسخ فإذا أثبتها امتلأ الكتاب بالحواشي قليلة الفائدة وهي لا تغير في المعنى شيئاً ، كمثل: «سماها» ،

«تسمىٰ» ، لكني أثبت بعض الفروق والزيادات في الهوامش مما ذكرته النسخ المتقدمة والمهمة .

وكذا بعض الخلافات التي لا طائل تحتها ، كـ قال» ، «فقال» ، «وقال» وخدا بعض الخلافات الحرف له تأثير كـ ثم» ، و «الواو» .

أو أن النُّسخ اختلف أكثرها في حرف كـ«قال» و«فقال» .

وكنت قد نسخت جميع الفروق بين النسخ ، ثم رأيت أنَّ ما انفردت به نسخة أو نسختان مما لا فائدة من ورائه أنه يستحق الحذف .

ورجعت كذلك إلى شروح كتاب التوحيد المتقدمة والتي وقف أصحابها على نسخة المؤلف أو نسخة تلاميذه ، ككتاب «تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان آل الشيخ (1) ، أو «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ عبد الهادي بن محمد البكري العجيلي (ت: ١٢٦٢ه) ، أو «فتح الحميد في شرح التوحيد» للشيخ عثمان بن منصور التميمي (ت: ١٢٨٢ه) ، أو «فتح المجيد» للشيخ عثمان بن منصور التميمي (ت: ١٢٨١ه) ، أو «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن ، و «إبطال التنديد باختصار كتاب التوحيد» للشيخ حمد بن على بن عتيق (ت: ١٣٠١ه) .

<sup>(</sup>۱) أخذتُ مِن كلامه ما هو ضمن الشرح ، ولم ألتفت إلى ما ذكره المحقق في مقدمة كل باب ثم ذكر الشرح ، والمتن اعتمد فيه على المطبوع ، ولذلك جاءت فروق كثيرة بين المتن المذكور وبين المتن المشروح!
وبين المتن المشروح!
وهذا ما وقع فيه أكثر المحقِّقِين لبعض الشروح المتقدمة .

ولم ألتفت إلى شيء من مطبوعات الكتاب الكثيرة ، لأنها تعتمد على أصل مطبوع واحد ، وتختلف في التحريف والسقط فقط! وتتفاوت في ذلك تفاوتاً كبيراً.

٢- إذا قلت: «في الأصلين» فالمقصود هو نسختا الشيخ سليمان،
 وإذا قُلتُ: «الأصل» في مسائل الكتاب فالمقصود (ع٣).

٣- بالنسبة لذكر الثناء على الله ، أو الصلاة على النبي وصيغها ، والترضي على الصحابة ، والترحم على العلماء أذكر ما في الأصل ، وإن لم يوجد فيه ، فإني أذكر ما تكثر النسخ في ذكره ، ولا أشير إلى الاختلاف فيه أو أيَّ النسخ ذكرتُهُ ، وذلك لكثرته ولعدم فائدته .

مثاله: قال تعالى ، قال الله تعالى ، قال عز وجل ... إلخ .

فإن ذَكَرَتْهُ نسخة متقدمة أو أكثر من ذلك ذَكَرْتُهُ ، أمَّا النُّسخ المتأخرة فلا أذكره لكثرة تصرف النساخ في مثل هذه الصِّيَغ .

٤- إذا قلت -مثلًا- : في (ع) و(ز) و(ش) : «الصحابة» فإن في بقية النسخ ما هو مثبت أعلاه في المتن .

٥- بالنسبة لتحريفات النساخ لا أذكرها ولا أشير إليها ولا سيما
 ما كان منها واضحاً ، مثاله :

أبو الجوزاء ، في بعض النسخ : ابن الجوزي الفضل بن عباس = الفضيل بن عياض . عون بن عبد الله = عوف بن عبد الله ... إلخ .

7- السقط الموجود في بعض النسخ لا أشير إليه لكثرته ، وإنما أشير إلى سقط الأصل ، وأحياناً إذا كان السقط كثيراً في نسخة مهمة أشير إليه ، أو كان السقط يغير الحكم أو يعطي تصوراً آخر للمسألة فأذكره في الهامش وأترك الترجيح لأهل العلم .

٧- ما كان من زيادات من بعض النسخ مِمَّا سَقَطَ مِن الأصل فإني أجعلها بين معقوفتين على هذا النحو [ ] وأُنبَّهُ في الحاشية على النسخ التي ذكرت الزيادة.

٨- الآيات جعلتها على رسم المصحف ، ثم عزوتها إلى سورها وجعلتها في المتن حتى لا أثقل الحواشي .

٩ الأحاديث والآثار جعلتها بين مزدوجتين ( ).

10- خرَّجتُ جميع الأحاديث ، والآثار ، وعزوت جميع الأقوال إلى كتب أصحابها ، وطريقتي في تخريج الأحاديث : إن كان في الصحيحين أو في أحدهما اكتفيتُ بتخريجه بالعزو إليهما ، فإن لم يكن في الصحيحين أو في أحدهما اجتهدت في تخريجه من مظانه حيث رجعتُ لكثيرٍ من الكتب المسندة ولا سيما المطبوعة حديثاً منها لبيان من خرَّجه من العلماء ، ثم بيان حكم العلماء الموثوقين عليه ، وهي تبقي اجتهادات قابلة للأخذ والرد .

ولم أتوسع بذكر طرق الحديث فقد كُتِبت كتب حول هذا الأمر.

١١ - راعيتُ في نسخ الكتاب قواعد الإملاء الحديثة ، وحرصت علىٰ استخدام علامات الترقيم .

١٢ - علَّقتُ على ما رأيت الحاجة ماسة للتعليق عليه كتوضيح أو غيره من كلام المؤلف أو من كلام أئمة الدعوة .

١٣ - صنعتُ سبعة فهارس علمية تفصيلية وهي : الآيات ، والأحاديث ، والآثار ، والأعلام ، والكتب الواردة في المتن ، والشعر ، والمراجع ، والموضوعات .

هذا المنهج الذي سرتُ عليه ، ولا أدعي الكمال فإنه أمر عزيز المنال ، والله أسأل التوفيق والسداد .

\* \* \*

رَفْعُ معبس (الرَّحِمْ) (النَّجْسَّيَ (سِّكِنْتُرُ (النِّدِرُ (النِّرْرُ (النِّرْرُ وَكُرِسَى www.moswarat.com

## نماذج من النسخ الخطية



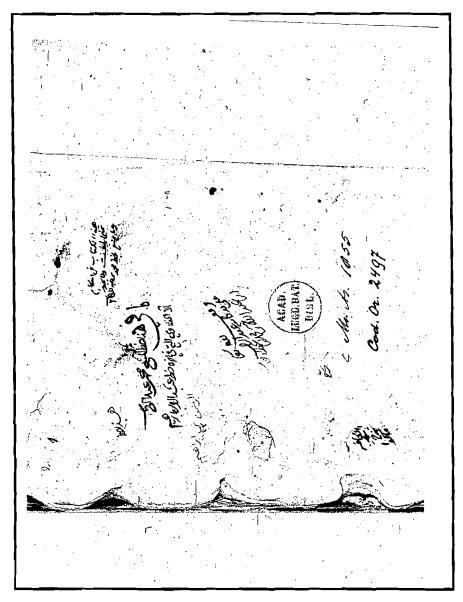

غلاف مجموع فيه بعض مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب بخطه، كما يظهر عليها وقف حفيده الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب المتوفى بمصر (ت: ١٢٧٤هـ) مصورة من جامعة ليدن - هولندا ورقمها (٢٤٩٧)

## خط الإمام محمد بن عبد الوهاب

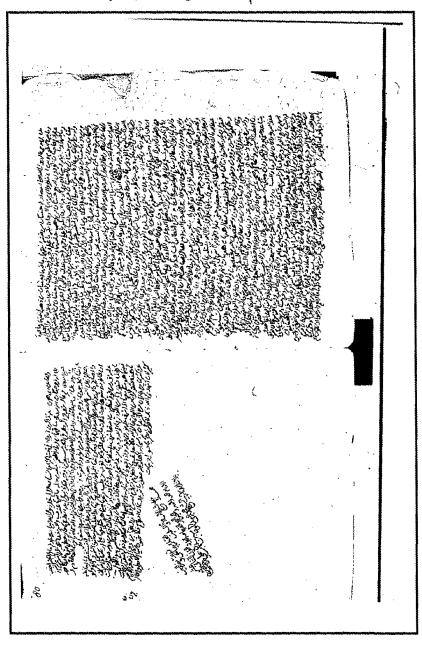

ورقة ضمن مجموع للإمام محمد بن عبد الوهاب يعتقد أنها بخطه كما هو ظاهر بالحاشية

التعرف مد عليه ونفركا بعد تا بعد لاي ده و قريب الدأ له تراوالوط عاد كما لغطيجة بجوالعا وهنداكرو الوان لقواد ولفدكوا متمات والعاصر واصد المرزينها في وهذا الدروص اهلاك و وهوالدر بوجر الوقر ووساد ذاك البيء وتوفي لابوي النائل والعدد ويوم الخداف مصله مل عدالدو ركو له العرق للبوت والت والا مروق الأفاق الله الما الما الما ال العوى الرائعة والمراق المسلوك والعن المدينة التلاف والموق ما على العرف المقدم مراه الواقعة. العمل ما عدا والعالم براحه والعراق المسلوك والعن المدينة التلاف والموقوع ما على العرف المقدم مراه الواقعة.

ورقة من رسالة بعنوان: «رسالة في تفسير قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَرَى اللَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾» وهي نُقولٌ من «الصواعق المرسلة» لابن القيم، كُتِب علىٰ غلافها: «بخط الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي» وهي من مكتبة برلين بألمانيا ورقمها (٩-٦٤-٢) في مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت

علماكان والعلاخ والعاقي حبيت عتبان فان الساخر لاالدلاالله يتغيبناك وجراقه الدالاالله فالكوا عادك يتولي مذافا لمام عبك والاصناب السيعي فنة والاله الانتعالي دداة لرجةان ولمحاكم وسخ والمتعنك وحشاعظا يق كالله تما السرادة لواية والعب المن علوا فالتين الن شعنالانيتك غرابها معنفع راد الجنزيبيرجنا والتقا إنام اهيهكان ابتقان تات حنفاوا وقادالنسر ملاذ كريعه حينة بن عالم الكنت ، معلى حتثاثا ألنعيني المنطق المستنطق المنطق والمنسكيب المناكل فيتراكم منعبن اوجرت ك قداحن وانتوالم اسير والمتان عداس فالني صاسعية فكالعضت علام فوائت الني ومسروهط والنتز ومعاروا والهلان والبنج وليسمع إحدًا ذرفع ليسوادعظم فغلننت آنهم أتتي فسل لهذا أموى وقومُ وفنظرت فاذاسوادعظيم فعيل لي هذه امتنك ومعمسعون الفَّا إينطون الجنترج بركا ورابخ تهض فلخل فالخاف فأطلانا م في اللك فلا أبعض فلع أهم الذري بحبواح لك متقصل السعلية ولكر وقال بعضم فلعلهم النارث

الورقة الأولى من نسخة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بخطه وهي الأصل المعتمد



ورقة أخرى من النسخة ذاتها وتظهر عليها حاشية الشيخ سليمان



غلاف النسخة الثانية بخط الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب



الورقة الأولى من الأصل الثاني للشيخ سليمان بخطه أيضاً



الورقة الأولى من نسخة ابن عون تلميذ المؤلف

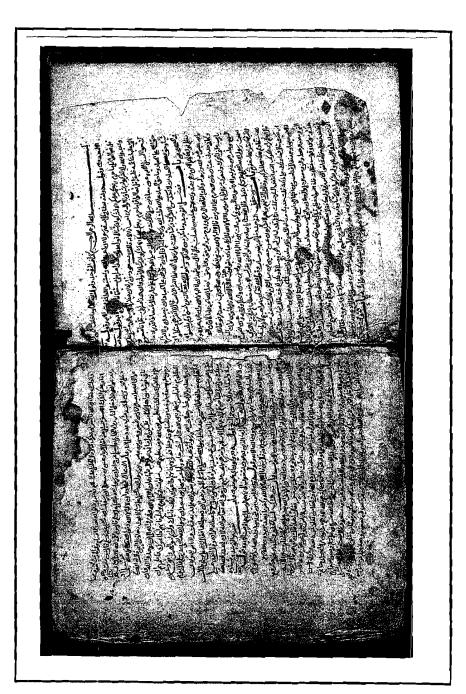

الورقة الأولى من نسخة (ع) الهولندية



الورقة الأولى من نسخة (ز ١) وتاريخ نسخها هو ( ١٩ جمادي الثاني ١٢٢٦هـ)

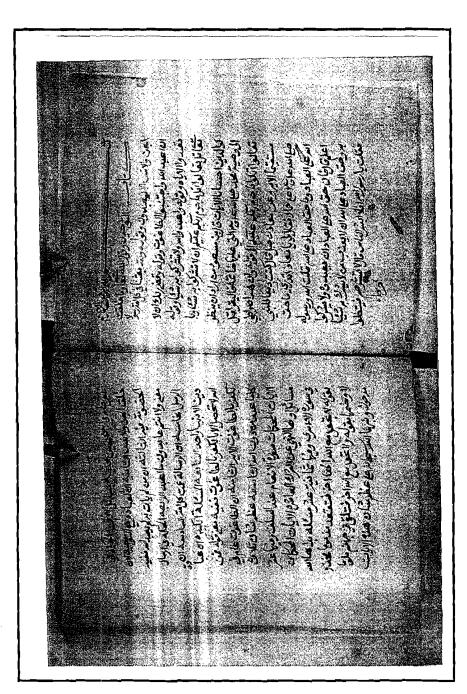

الورقة الأولى من نسخة (مح) وتاريخ نسخها هو (١٢٢٥ه)

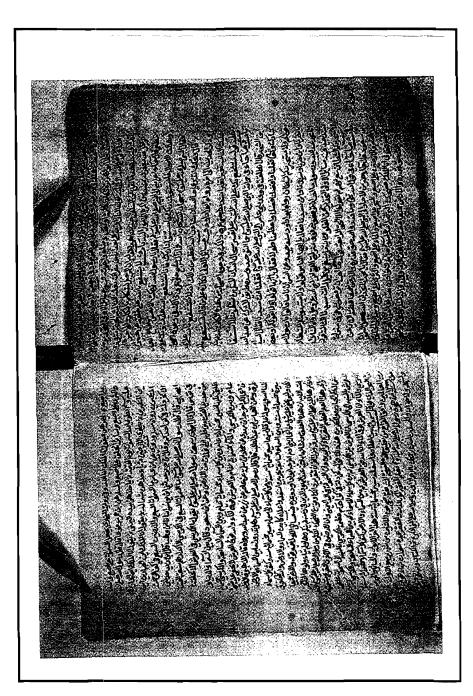

الورقة الأخيرة من نسخة (ن) وتاريخ نسخها هو (١٢٢٦ه)

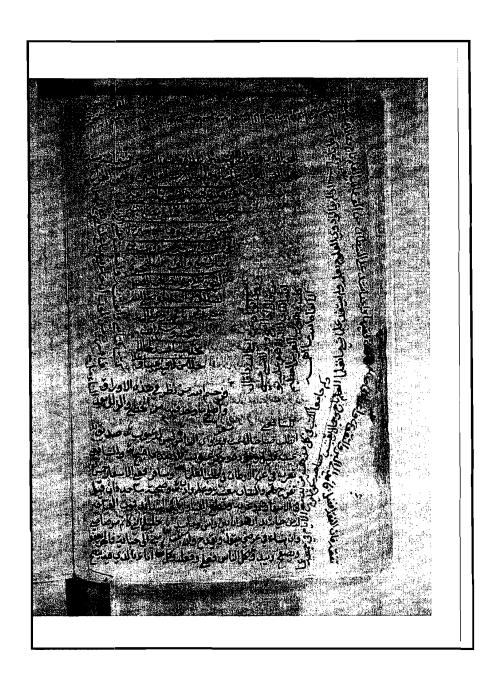

الورقة الأخيرة من نسخة (ج) وتاريخ نسخها (٢٥ من ذي الحجة عام ١٩٥٨ من ذي الحجة عام ١٢٢٦هـ)

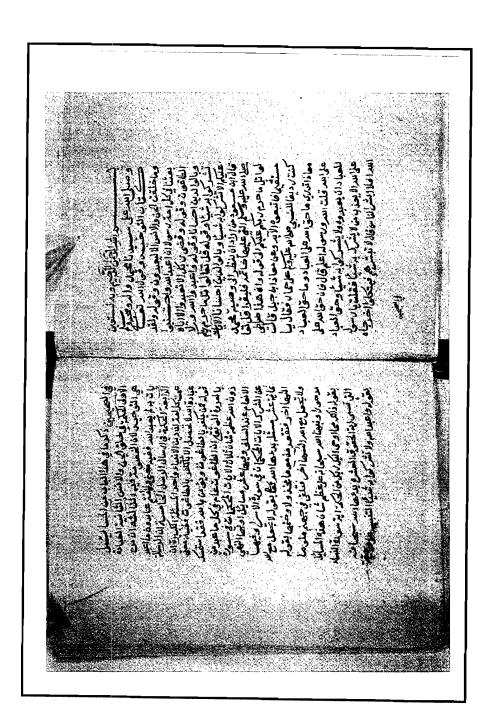

الورقة الأولى من نسخة (غ) وتاريخ نسخها (٢٧ شوال ١٢٣٠ه)

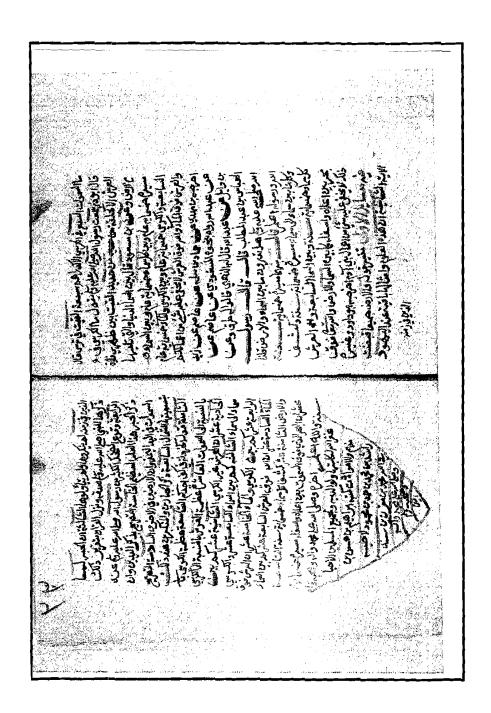

الورقة الأخيرة من نسخة (ر)

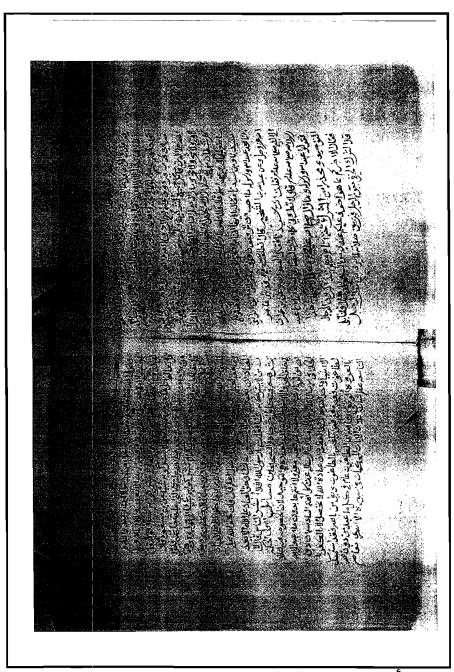

الورقة الأولى من نسخة (ق) وهي ضمن مجموع وتاريخ نسخها هو عام (١٢١٦ه)

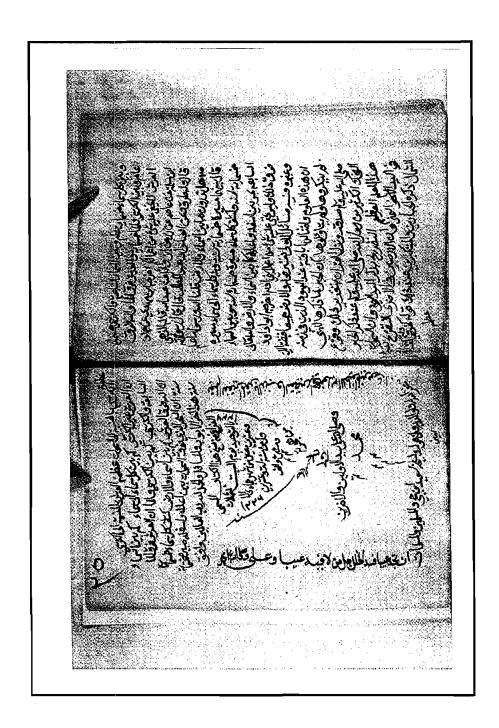

الورقة الأخيرة من نسخة (ش١) وهي بتاريخ (١٢٢٦ه)

المارية المادلين في المارية المادني المارية المادني الدراد واشاكفائه والادفوجيعا قبضئد الايزالنا ينئذان هنه الصلاكمايةية خرسماندسند وگامابینسمادوسمایغشماندسند وگنگایمای خشواندسند و میزادیماند بابترداش چگیباماده داسفادکابیزاکماتوداذتی دادد.شک انتخركا ذكها للبنيه كم العطيعة مكترون لادران حنلاليهود الدين فحاز منهزلوسيكره حا وفريتا كويطالناليتر عليلتوخ حندذكه بجناالعة العنيم الخاحسة التعريج التفكة والادكم فلايا احدورسو أداحام قالجينها سيئ بتقريز والعالزاحة وقويه العصليا لكليوس يسوله معاكه القاليوالطوعا المدعيدوم فالتدون بابين وغزه مماني جدأ الباج يمثالمسائلال توفيق يتفا جودالمعيدي عامع عراجالاعل عبداطة كال الذجئ كالدوله طرقي وعن العباس بوعبه المطلإن خواجته عن عادين سملة عن خامع عن ذريمن حيدائمه ورواه التعريج بتكزابدين طكالسمؤك فحاليرافين واث الاالمموامة المائية مفلية العرف بالذبة اللكوي لما وييش الأديبين فالأزع السيادسيُ التعرجج بتبعيقا الخيال السابعة وكزليجادين والمنكزي يعتادللا لفاحتهُ قول الكامرنى عبرالكرسي النالبية عدكم بين مكولا بمكاو الناكثة كككن لذوكن اجلكران اسعته حظية المريع بالدسة كدبع السحاءال اجتهوالكويي الوانع ثمصة كهربينا لكوسخ والمكومخالمسة عشابكالعرشيخ قبالملوالشاد بستدعشو تمانكتاب مبوداهد كم محسن توفيقه سمطيل اتا مفائطا خوق العرش أساب بمدعث كهدبين السماء والادخس ألظامن شعظكنا كياحا يغشمان سنة الناسبة عشو اتنالجولذع بؤقا لدهوات بيزاعلاه واسغياء مسيئم خميزما يزستن واطداعمام وطدكا والدير ومطاهد وسلموا يجدواله وعميه اجعين ومسطرب فالمين يومه بدالهابه (3

الورقة الأخيرة من نسخة ( ب )

احطه في الصحيد بي اللي تكلفو

الورقة الأولىٰ من نسخة (ع٣)



الورقة الأولى من نسخة (ك) وتاريخ نسخها هو (١٢١٧هـ)



الورقة الأخيرة من نسخة (ط)



الورقة الأولى من نسخة (س) وتاريخ نسخها هو (١٢١٣هـ)

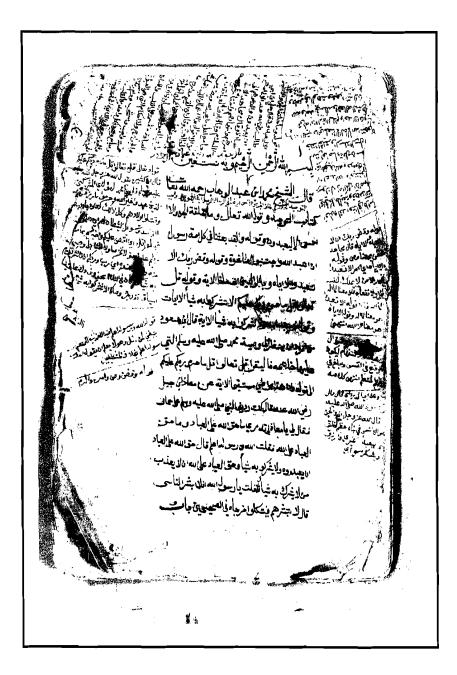

الورقة الأولى من نسخة (ع ٢) منسوخة عام (١٢٨٠هـ) وتظهر عليها حاشية لأحدٍ من أهل العلم

۫؞ٵڽ۠ٳؽڽؙۼؠ۫ڔٳٮۺڔڡؘٲؽۯڮٳۻٚڟٳڶڗۜۼؿؙڡؙٵؽۅڶؙ<sup>٥</sup> رُقُ إِنَّ النَّبْتِ إِن عَبْدِ المطلِّبُ قُالَ قَالُ رُسُولُ اللَّهِ

الورقة الأخيرة من نسخة (أ) وتظهر عليها المقابلة والتصحيح

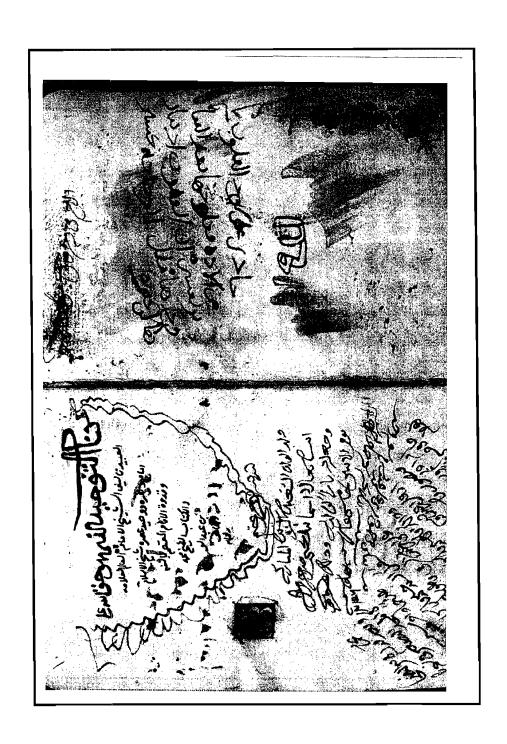

غلاف نسخة (ل) ويظهر عليها التملك وتاريخه

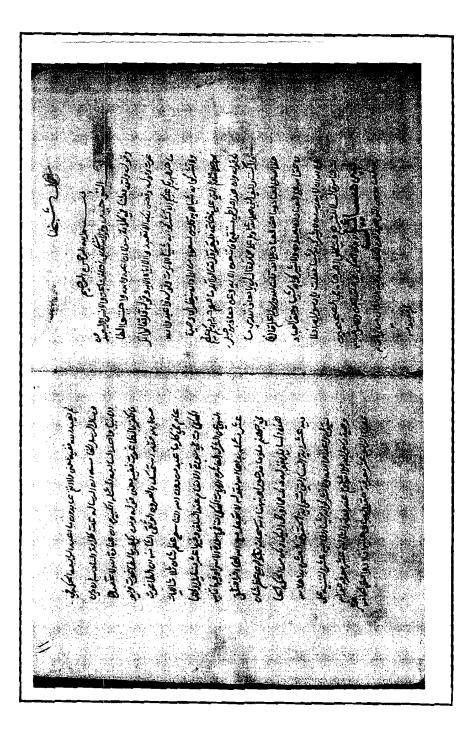

الورقة الأولىٰ من نسخة ( ل )

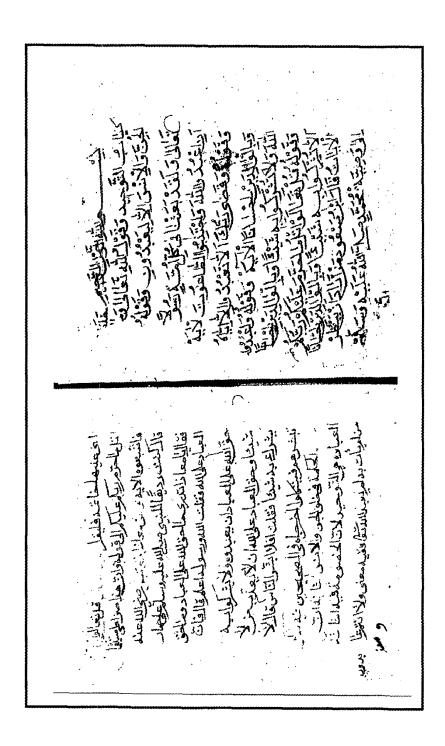

الورقة الأولىٰ من نسخة ( ت ) البريطانية



ينيثرلأوَل مرَّه عِهُ أكثر مِنْ ثلاَثلين نبيخة خطيَّة

الذي هُوَحَقّ اللّهِ عَلَى الْعَبْيَدِ

تألِيْق الإمّام المجدّدشيخ الإرشكرم وي رجي المرار المرار

ىقرىط سَيمَاجَة الشِيَّخ الغَلَاهَةُ صَالِح بَرْ فَحَى صِّلَ اللِّحَيْدَ ان ئِس بْنِسِ الْعَلَى الْمُقْفَاد - سَابِقًا - رَعُضُوهَ فِيْهُ بَدَا لِمُكَاء

داسة وتحقیق (لانن ویون بی کیسبیب (العجمی



رَفَّحُ حبر ((رَجِحَ) (الْجَثِّرِي (سِلَيْسَ) (الأَرْ) (الْإِرْوَوَكِسِ www.moswarat.com



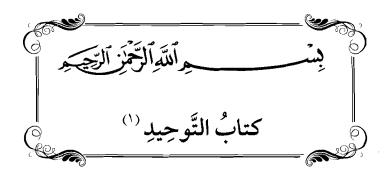

وقَوْلِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجَنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦] (٢) .

وقولِهِ: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ ٱلطَّنغُوتَ ﴾ [ النحل: ٣٦] الآية .

(۱) في «فتح المجيد» (١/ ٧٧-٧٧) بعده: «الحمدُ للهِ ، وصلىٰ اللهُ علىٰ مُحمَّدٍ وعلىٰ اللهُ علىٰ مُحمَّدٍ وعلىٰ الله علىٰ الله علىٰ مُحمَّد وعلىٰ الله وصحبهِ وسلَّم». وبنحوه في «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» للعجيلي (١/ ٩- ٩) ، وفي «فتح الحميد» ، و(ع٣) بعد البسملة: «الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلَّا الله وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأشهد أن قر موله على كتاب ..».

ولم يُذكر في «التيسير» (١/ ١٠٨/ ١١٩) ، ولا في الأصل الثاني ، و «إبطال التنديد» أيَّة مُقدِّمة . وقد ذكر في «فتح المجيد» (١/ ٦٩ - ٧٠) أنَّ النسخ التي بخطِّ المُؤلف اختَلَفَت في ذِكر المُقدِّمة . والذي رَأَيْتُهُ في النُّسَخ أنها مُتَّفِقَةٌ علىٰ ذِكْرِ البسملة والخلاف فيما بعدها من استفتاحات والتي غالبها من تصرُّف النُّساخ ، وقد تقدَّمَ ذِكرُ ذلك في وَصْفِ النُّسخ الخطِّيَّةِ المُعتَمَدة .

(٢) هذه الآية سقطت من الأصل الثاني، وهي مُثبتةٌ من بقية النسخ، وكافة الشروح.

وقولِهِ : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوۤا إِلَّاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [الإسراء: ٢٣] الآية (١).

وقولِهِ: ﴿ وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا ﴾ (٢) [النساء: ٣٦] الآيةَ (٣).

وقولِهِ: ﴿ قُلُتَعَالَوَا أَتَلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَا تُشْرِكُواْبِهِ عَسَيْعًا ﴾ [الأنعام: ١٥١] الآياتِ (٤).

<sup>(</sup>١) في (عون) ، و(ل) ، و(مح) ، و(ض ٢) إلىٰ قوله : ﴿ إِلَّاۤ إِيَّاهُ ﴾ فقط .

 <sup>(</sup>٢) في (ع) ، و(ع٣) ، و(أ) ، و(ت) ، و(ح) : ﴿ .. وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ الآية» .

 <sup>(</sup>٣) هذه الآية سقطت من الأصل الثاني ولم يبدأ الأصل الأول إلَّا عند نهاية حديث عُبادة الآتي ، وهي مثبتة من بقية النسخ ، وقد ذكر الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ١٥٨) أنها ثابتة في نسخةٍ بخط المصنَّف .

ووقع في (ع)، و(ك)، و(ع ٢)، و(أ)، (خ)، و «التيسير» (١/ ١٥٨، ١٥٨)، و «فتح الحَمِيد» (١/ ١٥٨، ١٧٥) تقديم آية الأنعام علىٰ هذه الآية .

والمثبت من (ط) ، و(ب) ، (ز۱، ۲، ۳) ، و(ق) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ن) ، و و(ش۱، ۲) ، و(ح) ، و(غ) ، و(ر) ، و(م) ، و(ت) ، و(د) ، و(ه) ، و «إبطال التنديد» (۱۱–۱۲) ، و «فتح المجيد» (۱/ ۹٤) ، وهو الذي يقتضيه السياق .

وفي بعض النسخ المتأخرة كـ(ض١،٢)، و(ف) آية النساء قبل آية الإسراء.

<sup>(</sup>٤) في (ب) ، و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ق) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ت) ، و«التيسير» (١/ ١٤٧) : ﴿ ... وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَدِنَا ۗ ﴾ الآيات» .

وفي (ع) ، و(أ) ، و(ض ١ ، ٢) : ﴿ ﴿ ... أَلَا ثُتُمْرِكُواْ بِهِ عَسَيَعًا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌ ﴾ الآية » .

وجاء في الأصل الثاني ، و(ك) ، و(ع) : «الآية» بدل «الآيات» والمثبت من بقية النسخ ، و «التيسير».

قال ابنُ مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَىٰ وَصِيَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ التي عَلَيْها خاتَمُهُ ؟ فَلْيَقْرَأْ : ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتَلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ مَ عَلَيْكُمْ مَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ قُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وَعَنْ معاذِ بنِ جَبَلٍ ﴿ عَلَىٰ قَالَ: كُنتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ( " عَلَىٰ علی حِمارٍ فقال لي : «يا معاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَیٰ العِبَادِ، وَمَا حَقُّ اللهِ عَلَیٰ اللهِ ؟ » .

فَقُلتُ (٤): اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ!

قال: «فَإِنَّ حَقَّ اللهِ على العِبادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً، وَحَقَّ العِبادِ عَلَىٰ اللهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً».

(۱) كذا في الأصل الثاني ، و(ك) ، و(ع٢) ، و(ب) و(عون) ، و(ل) . وفي (ط) و(عـون) ، و(ق) ، و(ق) ، و(ز۱، ٢، ٣) ، و(ل) ، و(ش ١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ت) كما في الأصل إلا أنه إلىٰ قوله : ﴿ فَاتَبِعُوهُ ﴾ الآية » . وجاء في (ع) ، و(س) و(ق) ، و(ع ٣) ، و(ط) ، و(أ) ، و(د) ، و(ف) : ﴿ قُلْ تَعْكَ الْوَا أَتْلُ مَا حَرَمَ رَبُّ كُمْ عَلَيْكُمُ مَّ فَلَيْكُمُ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمْ أَلَا تَشْرِكُوا بِهِ عَلَيْكُمُ أَلَا لَلْمُ بُلَ ﴾ الآية » .

(٢) رواه الترمذي (٥/ ١٥٥ رقم ٣٠٧٠)، وابن أبي حاتم في «التفسير» (٥/ ١٤١٤ رقم ٢٠٠٨)، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٤١٤ رقم ١٤٠٠)، و«الأوسط» (٢/ ٤٣ رقم ١١٨٦)، وابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي (٣/ ٣٨١)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (١٠/ ٣٠٨ رقم ٢٥٤٠). وحسَّنَهُ التِّرمِذيُّ.

(٣) في (ب) ، و(ز ٢، ٢، ٣) ، و(مح) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ت) ، و(ح) ، و(ض ١) ، و(ف) : «كنتُ رديفاً للنبي ﷺ» .

فقلتُ: يا رَسُولَ اللهِ! أَفَلَا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟

قال: «لا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا». أَخْرَجاهُ في «الصَّحِيحَيْنِ» (١).

\* \* \*

# فيهِ مسائلُ (۲):

الأُولىٰ: الحِكْمةُ في خَلْقِ الجِنِّ وَالإِنْسِ.

الثَّانيةُ: أَنَّ العِبادَةَ هي التَّوحيدُ ؛ لأَنَّ الخُصُومةَ فيهِ .

الثالثةُ : أنَّ مَنْ لَمْ يأْتِ بهِ لَمْ يَعْبُدِ اللهَ ، فَفيهِ مَعنَىٰ : ﴿ وَلَآ أَنتُمُ عَنْهِ مَعنَىٰ : ﴿ وَلَآ أَنتُمُ

الرابعة : الحكمة في إرسالِ الرُّسُلِ -عَلَيْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ-. المُحامسة : أنَّ الرِّسالة عمَّت كُلَّ أُمَّةٍ .

السادسة : أنَّ دِينَ الأنبياءِ واحِدٌ.

رواه البخاري (۱/ ۳۷ رقم ۱۲۸) ، ومسلم (۱/ ۲۱ رقم ۳۲).

<sup>(</sup>٢) في (عون) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) : «ذِكرُ ما في هذا الباب من المسائل» في هذا الموضع فقط .

وفي (ب) : «ما في هذا الباب من المسائل» . وكذا في جميع المواضع الآتية في (عون) ، و(ب) .

وفي (ق): «مسائل» فقط. والمثبت من بقية النسخ.

وفي (ش ١ ، ٢) في بعض المواضع: «وفي هذا الباب مسائل».

وبعض النسخ تختصر فلا تذكر الأعداد وإنما تسرد المسائل سرداً ، وعليه فلن نذكر في كل باب اختلاف النسخ في هذا .

السابعةُ: المسألةُ الكبيرةُ (١): أنَّ عِبادَةَ اللهِ لا تَحْصُلُ إلَّا بالكُفرِ بِالطَّاغوتِ ؛ فَفِيهِ معنىٰ قولِهِ: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَمَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَعَن يَكُفُرُ بِالطَّاعُوتِ وَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ فَعَن يَكُفُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِي الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللَّالِي الْمُؤْمِنِ اللللْمُولَّالِمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللللْمُولُولِ اللَّهُ الْمُل

الثامنةُ: أنَّ الطَّاغوتَ عامٌّ في كُلِّ ما عُبِدَ (٣) مِن دُونِ اللهِ.

التاسعة : عِظَمُ (١) شأنِ ثلاثِ الآياتِ المُحْكَماتِ في «سُورَةِ الأَنعام» عندَ السَّلفِ.

وفيها عَشْرُ مَسائِلَ ، أَوَّلُها : النَّهيُ عن الشِّركِ .

العاشرةُ: الآياتُ المُحْكَماتُ في «سُورةِ الإسراءِ» ، وفيها ثَمانِيَ عَشْرَةَ مَسألةً ، بدأَها اللهُ بِقَوْلِهِ : ﴿ لَا تَجَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ۞ ﴾ .

وخَتَمَها بقولِهِ : ﴿ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا ۞﴾.

ونبَّهَنا اللهُ سبحانَهُ على عِظَمِ (°) شَأْنِ هَذِهِ المسائِلِ (٦) بِقَوْلِهِ:

<sup>(</sup>١) في (ق): «المسألة العظيمة» ، وفي (خ): «الكبرى».

 <sup>(</sup>٢) في (ب) ، و(مح): ﴿ فَمَن يَكَفُرُ بِٱلطَّغُوتِ ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>٣) في (س): «يُعبَّدُ».

 <sup>(</sup>٤) في (عون) ، و(غ) ، و «التيسير» (١/ ١٦٧) : «عَظمَة» .

 <sup>(</sup>٥) في (عون) : «عَظمَة شأن» .

<sup>(</sup>٦) في (+),  $e(\bar{b})$ ,  $e(\bar{b})$ : «هذه الآيات». وفي (+): «المسألة».

الحادية عَشْرَةَ (١): آيةُ «سورةِ النِّساءِ» التي تُسَمَّىٰ آيةَ الحُقوقِ العَشْرَةِ ، بَدَأَهَا اللهُ تعالىٰ بقولِهِ: ﴿ وَأَعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَ شَيْعًا ﴾ [النساء: ٣٦].

الثانيةَ عَشْرَةَ: التَّنبيهُ على وصِيَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ عندَ مَوْتِهِ.

الثالثةَ عَشْرَةَ: مَعرِفَةُ حَقِّ اللهِ علينا.

الرابعةَ عَشْرَةَ: معرفةُ حَقِّ العِبادِ عليهِ إِذَا أَدَّوْا حَقَّهُ.

الخامِسةَ عَشْرَةَ: أنَّ هذهِ المَسأَلةَ لا يَعْرِفُها أَكثَرُ (٢) الصَّحابةِ.

السادسةَ عَشْرَةَ: جوازُ كِتمانِ العِلم (٢) للمصْلَحَةِ.

السابعة عَشْرَةَ: استِحبابُ بشارَةِ المُسلِم بِما يَسُرُّهُ.

الثامنةَ عَشْرَةَ: الخوفُ مِن الاتِّكالِ علىٰ سَعَةِ رَحْمَةِ اللهِ.

التاسعةَ عَشْرَةَ: قولُ المسؤولِ عمَّا لا يَعلَمُ: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>۱) في كافة النسخ الخطية التي بين يديَّ والتي ذكرت المسائل -وهي أكثر من عشرين نسخة -: «الحادية عَشَر» وكذا ما بعده في جميع أبواب الكتاب ؟! والمعلوم أن الأعداد من الثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود في كل حال، سواءٌ كان ذلك في الإفراد أو التركيب أو العطف، ولا يُستثنى من هذا الحُكم إلَّا الأعداد التَّرتيبيَّة -كالتي هنا - فإنها تُوافِقُ المَعْدُود في كُلِّ حال ؟ وذلك لأنَّ العدد الترتيبي لا يكون إلَّا نعتاً لِمَعْدُودِهِ ، والنَّعتُ يطابقُ المنعوتَ -قولًا واحداً - ، فلا يصحُّ إلَّا أن يُقال : «فيه مسائل ...: الحادية عَشرَةَ». ينظر : «الكفاف» (١/ ٢٢٨ - ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) في (ز ١، ٢، ٣): «كثيرٌ مِنَ الصَّحابةِ».

<sup>(</sup>٣) في (ق) ، و(ت) : «بعض العلم» .

العِشْرُونَ : جوازُ تَخصِيصِ بعضِ النَّاسِ بالعِلمِ دُونَ بَعْضٍ . العِشْرُونَ : جَوازُ تَخصِيصِ بعضِ النَّاسِ بالعِلمِ دُونَ بَعْضٍ . الحادِيةُ والعِشْرونَ : تَواضُعُهُ ﷺ ؛ لرُكُوبِ (١) الحِمارِ مع الإِرْدافِ عليهِ .

الثانيةُ والعِشْرونَ: جوازُ الإِردافِ على الدَّابةِ (٢).

الثالثةُ والعِشرونَ : فضِيلَةُ مُعاذِ بنِ جَبَل ﴿ فَضِيكُ .

الرابعةُ والعِشرونَ: عِظَمُ شَأْنِ هذه المَسْأَلَةِ (٣).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في الأصل ، و(عون) ، و(س) ، و(خ): «لركوبهِ» ، والمثبت من بقية النسخ ، و «التيسير» (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>۲) زاد في (ت): «إذا أطاقت».

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش ١ ، ٢) ، و(غ) ، و(مح) بعدها: "والله أعلم".





وقولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوۤا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰتٍكَ لَهُمُ اللهُمُ اللهُ مَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوۤا إِيمَنَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰتٍكَ لَهُمُ اللهُمُنُ وَهُم مُهُمَّتُدُونَ ۞ ﴾ [الأنعام] (١).

عن عُبادَةَ بِنِ الصَّامِتِ ﴿ عَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿ وَمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وأَنَّ مُحمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُ ، وأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُ ، والنَّ عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنهُ ، والجَنَّةَ حَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ العَمَلِ » . والجَنَّةَ حَلَىٰ مَا كَانَ مِنْ العَمَلِ » . أَخْرَجاهُ (٢) .

وَلَهُما في حَدِيثِ عِتْبانَ : «فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ على النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغي بذَلِكَ وَجْهَ اللهِ» (٣) .

<sup>(</sup>١) في (عون) ، و(س) ، و(ب) ، و(ط) ، و(مح) إلى قوله : ﴿... بِظُلِّمٍ ﴾ الآية » ... الآية » ...

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٤/ ١٦٥ رقم ٣٤٣٥) ، ومسلم (١/ ٥٧ رقم ٤٦).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٩٢ رقم ٤٢٥)، ومسلم (١/ ٥٥٥ رقم ٢٦٣).

وعَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ ﴿ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ (١): «قالَ مُوسى: يا رَبِّ! عَلِّمْني شَيْعًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ.

قال : قُلْ يا موسىٰ : «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ » .

قال : كُلُّ (٢) عِبادِكَ يَقُولُونَ هَذَا .

قال: يا موسى ! لَوْ أَنَّ السَّماوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ -غَيْرِي- ، وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ في كِفَّةٍ ، وَلا إِلهَ إِلَّا اللهُ في كِفَّةٍ ، مالَتْ (٣) بِهِنَّ لا إِلهَ إلَّا اللهُ في كِفَّةٍ ، مالَتْ (٣) بِهِنَّ لا إِلهَ إلَّا اللهُ اللهُ . رواهُ ابنُ حِبَّانَ ، والحَاكِمُ ، وصَحَّحَهُ (٤).

وللتَّرْمِذِيِّ وحَسَّنَهُ عَنْ أَنَسِ ﴿ يَكُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : يا ابنَ آدمَ ! لَوْ أَتَيْتَني بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطايا ، ثُمَّ لَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : يا ابنَ آدمَ ! لَوْ أَتَيْتَني بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطايا ، ثُمَّ لَقِيتَني لَا تُشْرِكُ بِي شَيْعًا ؛ لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِها مَغْفِرَةً » ( ° ) .

<sup>(</sup>١) في (ع): «وعن أبي سعيد مرفوعاً: قال موسىٰ».

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، و(ط) ، و(ع٢) ، و(ب) ، و(مح) ، و(ض ١) ، و(ف) : «يا ربِّ كلُّ».

 <sup>(</sup>٣) في (ق) ، و(خ) ، و(ت) ، و(ف) : «لَمَالت» .

<sup>(</sup>٤) رواه النسائي في «الكبرئ» (٩/ ٣٠٧ رقم ١٠٦٠٢ ، ١٩١٣ )، وأبو يعلى (٢/ ٢٨٥ رقم ١٤٨٩ )، والطبراني في «الدعاء» (٣/ ١٤٨٩ رقم ١٤٨٠ ، الاماء ١٤٨١ )، وابن حبان (١/ ٢١٨ رقم ١٢١٨) ، والحاكم (١/ ٢٥٥ - ١٤٨١) ، وابن حبان (١/ ٢١٨ رقم ٢١٨ )، والبيهقي في «الأسماء ٥٢٥) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٣٢٨) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٢٥٢ رقم ١٨٥) ، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٥٤ رقم ١٢٧٣) . والحديث صحّحه أبن حبان ، والحاكم ، ووافقه الذهبي ، وابن حجر في «فتح الباري» (١/ ٢٠٨) .

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي (٥/ ٥٠٥ رقم ٣٥٤٠) ، والطبراني في «الأوسط» (٤/ ٣١٥ روم وقم ٢٣١٥) ، والضياء في «المختارة»

## فيهِ مَسَائِلُ:

الأولىٰ : سَعَةُ فَضْلَ اللهِ .

الثَّانِيةُ: كَثْرةُ ثوابِ التَّوحيدِ عِنْدَ اللهِ.

الثالثةُ: تَكْفِيرُهُ مَعَ ذَلِكَ للذُّنُوبِ (١).

الرَّابِعةُ: تَفْسِيرُ الآيةِ التي في «سُورةِ الأَنْعام».

الخامِسةُ: تَأَمُّلُ الخَمْسِ اللَّوَاتِي في حَدِيثِ عُبَادَةَ.

السَّادِسَةُ : أَنَّكَ إِذَا جَمَعْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَدِيثِ عِتبانَ وَمَا بَعْدَهُ تَبَيَّنَ لَكَ مَعْنَىٰ قَوْلِ : «لَا إِلهَ إِلَّا اللهُ »، وَتَبَيَّنَ لَكَ خَطَأُ المَعْرُورِينَ .

السَّابِعَةُ: التَّنْبِيهُ للشَّرْطِ الذي في حَدِيثِ عِتْبَانَ.

الثَّامِنَةُ: كَوْنُ الأَنْبِياءِ -عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ- يَحْتاجُونَ للتَّنْبيهِ عَلَىٰ فَضْلِ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ!

(٤/ ٣٩٩ رقم ١٥٧١). والحديث حسنه الترمذي ، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١/ ١٩٩ رقم ١٢٧).

والحديث له شاهد من حديث أبي ذر هيئه : رواه مسلم (٢٠٦٨/٤ رقم ٢٠٦٨) في صحيحه .

ورواه أحمد (٣٥ / ٣٧٥ رقم ٢١٤٧٢ ، ٢١٥٠٥ ، ٢١٥٠١) ، وابن طهمان في «مشيخته» (١٥٥ رقم ٢٠١) ، وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (٤٢ رقم ٣٢) ، والدارمي (٣/ ١٨٣٥ رقم ٢٨٣٠) ، والطبراني في «الأوسط» (٣/ ٢٥٢ رقم ٢٥٢) .

(۱) في (ب) ، و(ر) ، و(مح) ، و(ف) : «الذنوب» .

التَّاسِعَةُ : التَّنْبِيهُ لِرُجْحانِها بِجَمِيعِ المَخْلُوقاتِ ، مَعَ أَنَّ كثيراً مِمَّنْ يَقُولُها يَخِفُ مِيزَانُهُ .

العاشِرَةُ : النَّصُّ عَلَىٰ أنَّ الأَرَضِينَ سَبْعٌ كالسَّماواتِ .

الحادية عَشْرَة : أنَّ لَهُنَّ عُمَّاراً .

الثانيةَ عَشْرَةَ: إِثباتُ الصِّفاتِ ، خِلافاً للأشعَرِيَّةِ .

الثالثةَ عَشْرَةَ: أَنكَ إِذَا عَرَفْتَ حديثَ أَنَسٍ ، عَرَفْتَ أَنَ قُولَهُ في حديثِ عِتْبانَ: لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي حديثِ عِتْبانَ: لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بذَلِكَ وَجْهَ اللهِ اللهِ أَنَّهُ تَرْكُ الشِّركِ ، ليسَ قَوْلَها باللِّسانِ .

الرابعةَ عَشْرَةَ : تأمَّلُ الجَمْعَ بينَ كَوْنِ عِيسىٰ ومُحمَّدِ -عَلَيْهِما الصَّلاةُ والسَّلامُ- عَبْداه وَرَسُولاهُ (١) .

الخامِسةَ عَشْرَةَ: مَعْرِفةُ اختِصاصِ عيسىٰ الطَّيِّكُ بكونهِ كَلِمَةَ اللهِ.

السادِسةَ عَشْرَةَ: معرفةُ كونِهِ رُوحاً مِنهُ (٢).

السابِعةَ عَشْرَةَ : معرفةُ فَضْل الإيمانِ بالجنَّةِ والنارِ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل ، و(س) ، و(ل) ، و(ف) ، و(س) ، و(ق) ، و(خ) ، و(ت) ، و(ق) ، و(ض) ، و(ض) ، و(ش) ، وفي (ط) : و(ش) ، و(ض) ، وفي «عون» : «تأمل الجمع بين كون عيسىٰ عبدُ الله ورسوله» ، وفي (د) : «عبدا الله ورسولاه» . والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ب)، و(مح): «روح من الله»، وفي (ز١، ٢، ٣)، و(ش١، ٢)، و(ر): «معرفةُ: «روح منه».

الثامِنةَ عَشْرَةَ: معنى (١) قولهِ: «عَلَىٰ مَا كَانَ مِن العَمَلِ». التاسِعةَ عَشْرَةَ: معرفةُ أنَّ الميزانَ لهُ كِفَّتانِ. العِشْرُونَ: معرفةُ ذِكْرِ الوَجْهِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (مح)، و(ض ١،٢): «معرفة معنىٰ..».

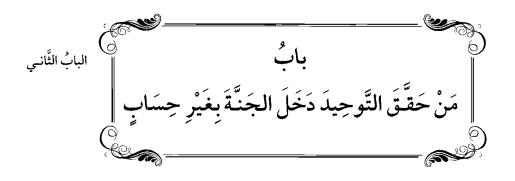

وقالَ تعالىٰ : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ النحل].

وقالَ : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَيِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون] .

عن حُصَيْنِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ قالَ: كُنتُ عِندَ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: أَيُّكُمْ رَأَىٰ الكَوْكَبَ الذي انقَضَّ البارِحَةَ ؟

فقلتُ : أَنَا . ثُمَّ قُلتُ : أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ في صَلاةٍ ، ولكِنِّي لُدِغْتُ .

قال : فَما صَنَعْتَ ؟

قلتُ : ارتَقَيْتُ .

قَالَ : فَمَا حَمَلَكَ علىٰ ذَلِكَ ؟

قلتُ: حديثٌ حَدَّثناهُ الشَّعْبِيُّ .

قال: وما حَدَّثَكُم؟

قلتُ: حدَّثَنا عن بُرَيْدَةَ بنِ الحُصَيْبِ أنهُ قالَ: «لَا رُقْيَةَ إِلَّا مِنْ

عَيْنِ أَوْ حُمَةٍ».

فقالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَن انتَهِىٰ إلىٰ ما سَمِعَ. ولكن حدَّثنا ابنُ عبَّاسٍ عنِ النَّبِيِّ قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَّ الأَمُمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، والنَّبِيَّ وَلَيسَ مَعَهُ أَحَدٌ ؛ إِذْ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُم أُمَّتِي ».

فَقيلَ لي : هذا موسى وقومُهُ.

فَنَظَرْتُ (١) فإِذَا سوادٌ عَظِيمٌ.

فقيلَ لي : هذهِ أُمَّتُكَ ، ومعهم سبعونَ أَلْفاً يدْخُلُونَ الجَنَّةَ بغيرِ حِسابِ ولاعَذابِ».

ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ، فَخاضَ الناسُ في أُولئِكَ .

فقالَ بعضُهُم: فَلَعَلَّهُم الذينَ صَحِبُوا رسولَ الله عِلْ.

وقال بعضُهُم: فلعلَّهُم (١) الذينَ وُلِدُوا في الإسلامِ فَلَمْ (٣) يُشْرِكُوا باللهِ شيئاً ، وذَكَرُوا أَشياءَ ، فَخَرَجَ عليهم رَسُولُ اللهِ ، يُشْرِكُوا باللهِ شيئاً ، وذَكَرُوا أَشياءَ ، فَخَرَجَ عليهم رَسُولُ اللهِ ، فَأَخبَرُوهُ ، فقالَ : «هُمُ الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ ، ولا يكتَوُونَ ، ولا يتَطيَّرُونَ ، وعلىٰ ربِّهم يتَوكَّلُونَ » .

<sup>(</sup>١) في (ب)، و(ق)، و(ح)، و(مح): "ثمَّ نظرتُ».

 <sup>(</sup>٢) في (ع) في الموضعين : «لَعَلَّهم» وفي (ب) في الموضع الأول فقط .

<sup>(</sup>٣) في (ع) ، و(مح) ، و(ت) : «ولم» .

فقامَ عُكَّاشَةُ بِنُ مِحْصَنٍ فقالَ : ادْعُ (١) اللهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنهُمْ . قال (٢) : «أَنتَ مِنْهُمْ» .

ثم قامَ رَجُلٌ آخَرُ ، فقالَ : ادعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَني مِنْهُمْ .

فقالَ : «سَبَقَكَ بها عُكَّاشَةُ» (٣) .

\* \* \*

#### فيه مسائلُ :

الأولى : معرفة مراتِب الناسِ في التَّوحيدِ (٤) .

الثانية : ما معنىٰ تَحْقِيقِهِ .

الثالثة : ثناؤه سبحانه على إبراهيم بِكَوْنِهِ لَمْ يَكُ (٥) مِنَ المُشركينَ.

الرابعةُ: ثناؤُهُ على ساداتِ الأولياءِ بِسَلامَتِهِمْ مِنَ الشِّركِ.

<sup>(</sup>١) في (ب) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ح) ، و(مح) ، و(ت) ، و(ذ) ، و(خ) ، و(ف) : «يا رسولَ الله ! ادعُ الله» .

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري (۷/ ۱۲۲ رقم ۵۷۰۰)، ومسلم (۱/ ۱۹۹ رقم ۲۲۰).

<sup>(</sup>٤) في (ب)، و(ز ١، ٢، ٣)، و(ش ١، ٢)، و(غ)، و(ر)، و(مـح): «فـي الدِّين».

<sup>(</sup>٥) في (عـون) ، و(س) ، و(ب) ، و(ز۱) ، و(ل) ، و(ق) ، و(ز ۱، ۲،۳) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) ، و(ت) ، و(د) : «يكن» .

الخامسةُ: كَوْنُ تَرْكِ الرُّقيةِ والكَيِّ مِنْ تَحْقِيقِ التَّوحيدِ .

السادسة : كونُ الجامِع لِتلْكَ الخِصَالِ هُوَ التَّوكُّلُ .

السابعة : عُمْقُ عِلْمِ الصَّحابَةِ ﴿ عَصْهُ ؛ لِمَعْرِفَتِهِمْ أَنَّهُمْ لَمْ يَنَالُوا فَلِكَ إِلَّا بِعَمَلٍ .

الثامنةُ: حِرْصُهُمْ علىٰ الخَيْرِ.

التاسعةُ: فضيلةُ هَذِهِ الأُمَّةِ بالكَمِّيَّةِ والكَيْفِيَّةِ .

العاشرةُ: فضيلةُ أصحابِ مُوسىٰ الطَّيِّكُ .

الحادية عَشْرَة : عَرضُ الأُمَم عليهِ عِللهِ

الثانية عَشْرَةَ: أَنَّ كُلَّ أُمةٍ تُحْشَرُ وَحْدَها مَعَ نَبيِّها.

الثالثةَ عَشْرَةَ : قِلَّةُ مَن استَجَابَ للأَنبياءِ .

الرابعة عَشْرَة : أنَّ مَن لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ يأتي وَحْدَهُ .

الخامسةَ عَشْرَةَ : ثَمَرَةُ هذا العِلمِ ، وهوَ عَدَمُ الاغتِرَارِ بالكَثْرَةِ ، وعَدَمُ الاغتِرَارِ بالكَثْرَةِ ، وعَدَمُ الزُّهدِ في القِلَّةِ .

السادسةَ عَشْرَةَ : الرُّحصةُ في الرُّقيةِ مِنَ العَيْنِ والحُمَةِ .

السابعة عَشْرَة : عُمقُ عِلْمِ السَّلفِ ؛ لِقَوْلِهِ : «قَدْ أَحْسَنَ مَنْ السَّلفِ ؛ لِقَوْلِهِ : الْأَوَّلَ النَّهِيْ إلىٰ ما سَمِعَ ، ولكن كَذَا وَكَذَا» . فَعُلِمَ أَنَّ الحديثَ الأَوَّلَ

لا يُخَالِفُ (١) الثاني.

الثامنة عَشْرَة : بُعْدُ السَّلفِ عن مَدْحِ الإنسانِ بِمَا لَيْسَ فيهِ .

التاسعة عَشْرَة : قولُه ﷺ : «أَنْتَ مِنْهُم» عَلَمٌ مِنْ أَعلامِ النُّبُوَّةِ .

العِشْرُونَ: فضيلةُ عُكَّاشَةَ ﴿ يُسْكُ.

الحادِيَةُ والعِشْرونَ: استِعْمالُ المَعارِيض.

الثانيةُ والعِشْرونَ : حُسْنُ خُلُقِهِ ﷺ .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ب) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) ، و(غ) ، و(ر) : «لَمْ يخالف» .

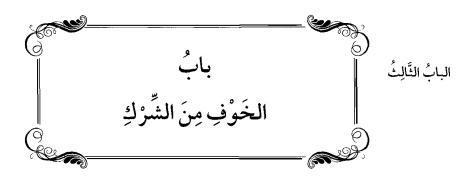

وقولِ اللهِ عَلَى : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨] الآية (١).

وقالَ الخَلِيلُ السَّكِينُ : ﴿ وَٱجْنُبِنِي وَبِنِيَ أَن نَّعْبُدَا لَأَصْنَامَ ١٠٠ ﴾ [إبراهيم].

وفي الحَدِيثِ : «أَخْوَفُ ما أَخافُ عليكُمُ : الشِّرْكُ الأَصغَرُ» . فَسُئِلَ عنهُ ، فقالَ : «الرِّياءُ» (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل الثاني، و(ع)، و(ك)، و(ب)، و(أ)، و(ع ٢)، و(ل)، و(ح)، و(ح)، و(ح): ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ﴾».

زاد في (ك) ، و(ب) ، و(ع ٢) ، و(ح) ، و(مح) بعدها : «الآية» .

<sup>(</sup>۲) رواه علي بن حُبْر السعدي في «حديثه عن إسماعيل بن جعفر المدني» (۲) رقم ۲۳۱۲، ۲۳۲۲، ۲۳۲۲، ۲۳۲۲)، وأحمد (۲۹/ ۳۹ رقم ۲۳۲۰، ۲۳۲۲، ۲۳۲۲)، والطبراني في «الكبير» (٤/ ٢٥٣ رقم ۲۵۳)، وأبو محمد الضرّاب في «ذم الرياء» (۲۱ رقم ۳۱)، والبيهقي في «الشعب» (۹/ ١٥٥ رقم ۲۱۲۲)، والبغوي في «شرح السنة» (۱/ ۳۲۳– ۳۲۶ رقم) من حديث محمود بن لبيد هيئنه . قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (۱/ ۲۹): «إسنادُهُ جيّدٌ»، وحسَّن إسناد الإمام أحمد: ابن حجر في «بلوغ المرام» (۲/ ۲۱۲ رقم ۱۵۸)، وقال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲۰): «رجاله رجال الصحيح»، وجَوَّدَ إسناده الألباني في «الصحيحة» (۲/ ۲۱۲ رقم ۱۵۸).

وعن ابنِ مَسعودٍ عِشْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدُعُو للهِ نِداً ؛ دَخَلَ النَّارَ» . رواهُ البخاريُّ (١) .

ولمُسْلِم عن جابر عِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «مَنْ لَقِيَ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً؛ دَخَلَ النَّارَ» (٢). لا يُشْرِكُ بِهِ شَيئاً؛ دَخَلَ النَّارَ» (٢).

\* \* \*

## فيه مسائلُ:

الأولىٰ : الخوفُ مِن الشِّركِ .

الثانيةُ: أنَّ الرِّياءَ مِنَ الشِّركِ.

الثالثةُ: أنهُ مِن الشِّركِ الأَصغَرِ.

الرابعةُ: أنهُ أَخْوَفُ ما يُخَافُ مِنهُ على الصَّالِحِينَ.

الخامسةُ: قُرْبُ الجنةِ والنارِ .

السادسةُ: الجمعُ بينَ قُرْبِهِمَا في حَدِيثٍ واحِدٍ [ علىٰ عَمَلٍ مُتَقاربِ في الصُّورَةِ ] (٣) .

<sup>(</sup>۱) (٦/ ۲۳ رقم ٤٤٩٧).

<sup>(</sup>۲) (۱/ ۹۶ رقم ۱۵۲/ ۹۳).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ط)، و(ز ١، ٢، ٣)، و(ب)، و(مح)، و(ق)، و(ه)، و(ه)، و(ش١، ٢)، و(غ)، و(ر)، و «التيسير» (١/ ٢٤٩)، و «حاشية علىٰ كتاب التوحيد» لابن قاسم (٥٣).

زاد في (ب) ، و (مح) : «علىٰ عمل واحدٍ ..» .

السابعةُ : أنَّ مَنْ لَقِيَهُ <sup>(۱)</sup> يُشْرِكُ بهِ شيئاً دَخلَ النارَ وَلَوْ كانَ مِنْ أَعْبَدِ الناس .

الثامنةُ: المسألةُ العَظِيمَةُ (١): سُؤالُ الخَلِيلِ لهُ ولِبَنِيهِ وِقَايةَ عَبادَةِ الأَصنام!

التاسعة : اعتبارُهُ بحالِ الأكثرِ ؛ لِقَوْلِهِ : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ التَّاسِ \* [إبراهيم : ٣٦] .

العاشرةُ: فيهِ تفسيرُ «لا إلهَ إِلَّا اللهُ» كَما ذَكَرَهُ البُخارِيُّ (٣). المحادية عَشْرَة : فضيلةُ مَن سَلِمَ مِن الشِّركِ.

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) في نسخة (ب) ، و(مح) زيادة وهي : «أن من لقيه لا يشرك به شيئاً دخل الجنة ، ومن لقيه يشرك ...» إلخ . وفي (ه) : «أنَّ مَن لَقِيهُ يُشركُ به شيئاً دَخَلَ النار ، ومَن لَقِيهُ لا يُشرك به شيئاً دخلَ الجنَّة » فقط .

<sup>(</sup>٢) في (ط) ، و(ب) : «وهي المسألة العظيمة» ، وفي (ت) : «المسألة الكبيرة العظيمة» .

<sup>(</sup>٣) يعني: أنَّ معنىٰ لا إله إلا الله هو تركُ الشرك وإفرادُ الله بالعبادة كما أفاده البخاري بالتبويب وبالحديث الذي أَوْرَدهُ. انظر: «صحيح البخاري» (٢/ ٧١): «الجنائز: باب: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله»، و«فتح الباري» (٣/ ١٣٣)، و«التيسير» (١/ ٢٥٣).

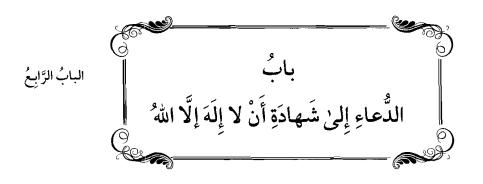

وقولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ قُلْ هَاذِهِ عَسَبِيلِيٓ أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾ [يوسف: ١٠٨] الآية (١) .

<sup>(</sup>۱) في (ع) ، و(س) ، و(ع٣) ، و(م) ، و(خ) : ﴿ أَنَا وَمَنِ ٱتَبَعَنِي ﴾ ، وفي (ط) ، و(ق) ، و(ق) ، و(ز ۲، ۲، ۳) ، و(ش ۲، ۲) ، و(غ) ، و(ر) ، و(د) ، و(ض ۲، ۲) ، و(ف) : ﴿ ... أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبَحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الثاني ، و(عون): «فأخبرهم».

 <sup>(</sup>٣) في (ع) ، و(ز ١ ، ٢ ، ٣) ، و(ش ١ ، ٢) في الموضعين : «فَرَضَ» .

ليسَ بينَها وبينَ اللهِ حِجَابٌ النَّهِ أَخْرَجاهُ (١).

ولهُمَا عَنْ سَهْلِ بِنِ سَعْدٍ ﴿ اللهَ وَرَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ يَومَ خَيْبَرَ: «لأُعْطِيَنَّ الرَّايةَ غِداً رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ».

فباتَ الناسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ : أَيُّهُمْ يُعْطَاها ؟ فلمَّا أَصْبَحُوا ، غَدَوْا علىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطاها .

# فقالَ: «أينَ عليُّ بنُ أبي طَالِبٍ» ؟

فقيل : هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ ، فَأَرْسِلُوا إليهِ (١) ، فَأْتِيَ بِهِ ، فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ ، وَدَعَا لَهُ ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ ! فَأَعْطاهُ الرَّايةَ ، فقالَ : «انفُذْ على رِسْلِكَ حتى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسلامِ وَأَخْبِرْهُمْ بِما يَجِبُ عليهم مِنْ حَقِّ اللهِ تعالى فيهِ ، فَوَاللهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاً واحِداً ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَم» (٣) .

«يِدُّوكُونَ» (١٤) ، أي : يَخُوضُونَ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲/ ۱۰۶ رقم ۱۳۹۵ ، ۱۶۹۲ ، ۱۳۹۷)، ومسلم (۱/ ۰۰ رقم ۱۹) .

<sup>(</sup>٢) في (ع) ، و(عون) ، و(س) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ق) ، و(مح) ، و(ع٣) ، و(أ) ، و(ر) ، و(د) ، و(خ) ، و(ض ١، ٢) ، و(ف) : «فأرسَلَ إليهِ».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤/ ٤٧ رقم ٢٩٤٢) ، ومسلم (٤/ ١٨٧٢ رقم ٢٤٠٦) .

<sup>(</sup>٤) في (ع)، و (ض ١، ٢)، و (ف): «قوله: «يلدوكون» ..». و في (ق) قُدِّمَ تفسيرُ هذه الكلمة عند ذكرها في الحديث .

### فيه مسائلُ:

الأولىٰ: الدَّعوَةُ (١) إلىٰ اللهِ طَرِيقُ مَن اتَّبَعَهُ ﷺ (٢).

الثانيةُ: التَّنبِيهُ على الإِخلاصِ؛ لأنَّ كثيراً لَوْ دَعا إلى الحَقِّ فهوَ يَدُعُو إلى الحَقِّ فهوَ يَدْعُو إلى نَفْسِهِ.

الثالثة : أنَّ البصِيرة مِنْ الفَرائِضِ.

الرابعةُ: مِنْ حُسْنِ التَّوحيدِ: أنَّهُ تَنْزِيهٌ له تعالىٰ عن المَسَبَّةِ (٣).

الخامسةُ: أنَّ مِنْ قُبْحِ الشِّركِ كونُهُ مَسَبَّةً للهِ (٤).

السادسةُ : -وهي مِن أَهَمِّها- إبعادُ المسلِمِ عن المُشْرِكينَ لا يَصِيرُ منهم ولَوْ لَمْ يُشْرِكُ .

السابعةُ: كَوْنُ التَّوحيدِ أُوَّلَ واجب.

الثامنةُ: أنهُ (٥) يُبْدَأُ بِهِ قَبْلَ كُلِّ شيءٍ ، حتى الصَّلاة .

 <sup>(</sup>١) في (م) ، و(د) ، و(ض ١، ٢) : «أنَّ الدعوة» .

<sup>(</sup>٢) في (سٍ) ، و(ب) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) : «..من اتّبعَ النبيﷺ» .

وفي (ط) كما في الأصل وفيه : «تنزيه لله سبحانه ..» .

<sup>(</sup>٤) في (ز ١، ٢، ٣) ، و (شِي ١، ٢) ، و (ت) : «الله» .

<sup>(</sup>٥) في (عون): «كونه يُبدأً..».

التاسعةُ: أنَّ معنىٰ: «يُوَحِّدُوا اللهُ» ، [ هو ] (١) معنىٰ شهادَةِ: أنْ لا إِلهَ إلَّا اللهُ .

العاشرةُ: أنَّ الإنسانَ قد يكونُ مِنْ أهلِ الكتابِ ، وهوَ لا يَعْرِفُها ، أو يَعْرِفُها ، أو يَعْرِفُها ،

الحاديةَ عَشْرَةَ: التَّنْبيهُ علىٰ التَّعليم بالتَّدْريج.

الثانيةَ عَشْرَةَ: البداءَةُ بالأَهَمِّ فَالأَهَمِّ .

الثالثةَ عَشْرَةَ: مَصْرِفُ (٢) الزَّكاةِ.

الرابعةَ عَشْرَةَ: كَشْفُ العالِم الشُّبْهَةَ عَنِ المُتَعَلِّم.

الخامسةَ عَشْرَةَ : النَّهِيُ عَنْ كَرائِم الأَموالِ .

السادسةَ عَشْرَةَ: اتِّقاءُ دَعوةِ المَظْلُومِ.

السابعةَ عَشْرَةَ: الإخبارُ بأنَّها لا تُحْجَبُ.

الثامنة عَشْرَةً: مِنْ أَدِلَّةِ التوحيدِ ما جَرَىٰ علىٰ سيِّدِ المُرْسَلِينَ ﷺ وساداتِ الأولياءِ (٣) مِنَ المَشَقَّةِ والجُوعِ والوَبَاءِ.

التاسعةَ عَشْرَةَ: قولُهُ: «الْأَعْطِينَ الرَّايَةَ» إلى آخِرهِ. عَلَمٌ مِنْ

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين من (عون) ، و(ب) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ز ١،٣،٢) ، و(ش ١،٢) ، و(غ) ، و(مح) ، و(د) ، و(ض ١،٢) ، و(ف) .

<sup>(</sup>٢) في (عون) ، و(د) : «مَعرفَةُ مَصْرفِ الزكاةِ» . وفي (ل) : «معرفةُ الزكاة» .

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، و(مح) ، و(ت) ، و(د) ، و(ض ١ ، ٢) : «سيِّد الرُّسل ﷺ واد في (ب) : «وسادات الأولياء عليهم الرحمة» .

أُعلام النُّبُوَّةِ.

العِشْرُونَ: تَفْلُهُ في عَيْنَيْهِ (١) عَلَمٌ مِنْ أعلامِها أيضاً.

الحاديةُ والعِشرونَ : فضِيلةُ عليِّ هِيْنُكُ .

الثانيةُ والعِشرونَ : فضائلُ (٢) الصَّحابةِ ﴿ عَنْ مِنْ عَنْ بِشَارَةِ الفَتْحِ . السَّعَابِةِ ﴿ عَنْ بِشَارَةِ الفَتْحِ .

الثالثةُ والعِشْرونَ : الإيمانُ بالقَدَرِ ، لِحُصُولِها لِمَنْ لَمْ يَسْعَ (٣)، وَمُنْعِها عَمَّنْ سَعَىٰ .

الرابعةُ والعِشْرونَ: الأدبُ في قولِهِ: «عَلَىٰ رِسْلِكَ».

الخامسةُ والعِشْرونَ : الدَّعوةُ إلىٰ الإِسلامِ (١) قَبْلَ القِتالِ .

السادسةُ والعِشْرونَ : أنَّهُ مشروعٌ لِمَنْ دُعُوا قَبْلَ ذَلِكَ وقُوتِلُوا .

السابعةُ والعِشْرونَ: الدَّعوةُ بالحِكْمةِ (٥) ، لقولهِ: «أَخْبِرْهُمْ بِما يَجِبُ عليهم».

<sup>(</sup>١) في (س)، و(ط): «تفلُهُ في عين عليًّ».

<sup>(</sup>٢) فَــي (ب) ، و(خ) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(خ) : «فــضلُ» ، وفــي (مح) : «فصيلة» ، وفي (س) : «فضيلة أصحاب رسول اللهﷺ ، وفي (س) : «من فضائل» .

 <sup>(</sup>٣) في (س) ، و(ر) : «يسع لها» ، وفي (ط) : «لمن لا يسعى» . والمثبت من
 بقية النسخ ، و «التيسير» (١/ ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٤) في (م): «البداءةُ بالدعوة قبلِ»، وفي (ل): «إلى الله».

 <sup>(</sup>٥) في (م) ، و(د) ، و(ف) : «الدَّعوةُ إلى الله بالحِكْمَةِ» .

الثامنةُ والعِشْرونَ: المعرِفةُ بحَقِّ اللهِ (١) في الإسلامِ. التاسعةُ والعِشْرونَ: ثوابُ مَن اهتَدَىٰ علىٰ يَدَيْهِ رَجُلٌ واحِدٌ. التَّلاثونَ: الحَلِفُ علىٰ الفُتْيَا.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (م): «مَعْرِفةُ حقِّ الله» وفي (د): «المعرفة في حقِّ الله».



وقولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ أُولَكِهَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيْهُمُ أَقْرَبُ ﴾ [الإسراء: ٥٧] الآية (١).

وقولِهِ: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِى بَرَآءُ مِمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِى ﴾ [الزخرف: ٢٦-٢٧] الآيةَ <sup>(٢)</sup>.

 <sup>(</sup>٢) في (عون) إلىٰ قوله: ﴿ مِمَا نَعْبُدُونَ ﴾ الآية »، وفي (ك) ، و(ط):
 ﴿ . فَإِنَّهُ رُسَيَةً دِينٍ ﴾ ».

وفي (ز ١، ٢، ٣) ، و (ش ١، ٢) ، و (غ) ، و (ف) إلىٰ قوله : ﴿ . إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَفِ فَإِنَّهُ. سَيَهُدِينِ ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ . وفي (ب) ، و (ر) ، و (ح) ، و (مح) : ﴿ ﴿ . مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ -لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾» .

وقولِهِ: ﴿ اَتَّخَادُوٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ ٱللهِ ﴾ [التوبة: ٣١] الآية (١).

وقولِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١٦٥] الآية (٢).

وفي «الصَّحيح» عن النَّبيِّ عَلَيْ أَنهُ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، وَكَفَرَ بِما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ؛ حَرُمَ مالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسابُهُ على اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَ

وشَرْحُ هذهِ التَّرجَمَةِ (1): ما بَعْدَها مِنَ الأبوابِ (٥).

#### \* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ط)، و(ض ۱، ۲) إلىٰ قوله: ﴿ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ ﴾ الآية». وفي (ز ۱، ۲، ۳)، و(ش ۱، ۲)، و(غ)، و(ف) إلىٰ قوله: ﴿.. وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَىٰهَا وَحِدُاً لَاّ إِلَىٰهَ إِلَّا هُوَ شُبْحَنَهُ، عَكَا يُشْرِكُونَ ۞ ﴾.

وفي (ب) ، و(مح) : ﴿ أَتَّخَكَذُوٓا أَحْبَكَارَهُمُ وَرُهُبَكَنَهُمُ ﴾ الآيات».

 <sup>(</sup>٢) في الأصل الثاني إلى قوله: ﴿ يُحِبُّونَهُمْ ﴾ ، وفي (عون): ﴿ مِن دُونِ اللهِ ﴾ ،
 وفي (ك) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(خ) ، و(ف) إلى قوله:
 ﴿ .. وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ ﴾ ، وفي (ب): ﴿ ﴿ .. أَندَادًا ﴾ الآية » .

 <sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١/ ٥٣ رقم ٢٣) عن أبي مالك عن أبيه طارق بن أَشْيَم ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ .

<sup>(</sup>٤) في (ع) ، و(أ): «وشرح هذا الباب ...».

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٢٩٧): «يعني: أنَّ ما يأتي بعدَ هذهِ التَّرجَمةِ من الأبوابِ شرحٌ للتوحيدِ، وشهادةِ أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ، لأنَّ معنى التوحيدِ وشهادةِ أنْ لا أيعبَدَ إلا اللهُ، ولا يُعْتَقَدَ النَّف عُ التوحيدِ وشهادةِ أن لا إله إلا اللهُ، أنْ لا يُعبَدَ إلا اللهُ، ولا يُعْتَقَدَ النَّف عُ والضُّرُ إلَّا في اللهِ، وما بعدَ هذا مِنَ الأَبوابِ بيانٌ لأنواعِ من العباداتِ والاعتقاداتِ التي يَجِبُ إخلاصُها للهِ تعالىٰ».

فيهِ أَكبَرُ المسائِلِ وأَهمُّهَا (١): وهيَ تفسيرُ التَّوحيدِ ، وتفسيرُ الشَّهادَةِ ، وبيَّنَهَا بأُمُورِ واضِحَةٍ .

منها : آيةُ الإسراءِ ، بيَّنَ فيها الرَّدَّ علىٰ المُشْرِكينَ الذينَ يَدْعُونَ الصَّالحِينَ ، ففيها بيانُ أنَّ هذا هو الشِّركُ الأَكبَرُ .

ومنها: آيةُ براءَةَ ، بيَّنَ فيها أنَّ أهلَ الكِتابِ: ﴿ أَتَخَكُدُوا الْحَبَابِ : ﴿ أَتَحَكُدُوا الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَكُنَهُمْ أَرُبَكَابًا مِن دُونِ اللّهِ ﴾ ، وبيَّنَ أنَّهُم لَمْ يُؤْمَرُوا إلَّا بِأَنْ يَعْبُدُوا إِلها واحِداً ، مَعَ أنَّ تَفْسِيرَها الذي لا إِشْكَالَ فيهِ : طاعةُ العُلَماءِ والعُبَّادِ في المعصِيةِ ، لا دُعَاؤُهُمْ إِيَّاهُمْ .

ومنها: قولُ الخليلِ السَّلِيُ للكُفَّارِ: ﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِ ﴾ فاستثنى مِنَ المَعْبُودِينَ رَبَّهُ ، وذَكَرَ سُبحانَهُ أَنَّ هذهِ البراءَةَ وهذهِ المُوالاةَ هي شهادَةُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ . فقال : ﴿ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بُاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْ اللهُ مَ يَرْجِعُونَ ۞ ﴾ [الزخرف] .

ومنها: آيةُ البقرةِ في الكُفَّارِ (٢) الذينَ قالَ اللهُ فيهم: ﴿ وَمَا هُم

<sup>(</sup>۱) في (ط) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) ، و(خ) : «فيه مسائل الأولىٰ وهي أهمها وهو تفسير..» .

وفي (ط) ، و(ز٢، ٣) ، و(غ) ، و(ر) ، و (مح) ، و (خ) : «.. مِنْ أَهَمَّهَا» ، وفي (ب) : «ما في هذا الباب من المسائل الأولى : وهي من أهمها ..» ، وفي (س) : «فيه مسائل أهمها هو تفسير ..» ، وفي (ل) ، و (ت) : «فيه مسائل الأولى تفسير ..» ، وفي (ق) : «... التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله» . وهذه النُّسخ ذكرت الأولى ولم تذكر الثانية !

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، و(ب): «في الأنداد والكفار» ، وفي (مح) «الأنداد» فقط.

بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ﴿ ﴿ ذَكَرَ أَنَّهُم يُحِبُّونَ أَنْدادَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ، فَدَلَّ على أَنَّهُم يُحِبُّونَ أَنْدادَهُمْ في الإسلامِ ، فكيفَ على أَنَّهُم يُحِبُّونَ اللهَ حُباً عَظِيماً ، ولمْ يُدْخِلْهُمْ في الإسلامِ ، فكيفَ بِمَنْ أَحَبَّ اللهِ ؟!

فَكَيْفَ بِمَنْ لَمْ يُحِبُّ إِلَّا النِّدَّ وَحْدَهُ ، ولم يُحِبُّ اللهَ ؟!

ومنها: قولُهُ ﷺ: «مَنْ قَالَ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وَكَفَرَ بِما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ حَرُمَ مالُهُ وَدَمُهُ...». وهذا مِنْ أَعْظَم مَا يُبيِّنُ معنى : «لا إله إلا الله»، فإنه لَمْ يَجْعَلِ التَّلَقُظُ بها عاصِماً للدَّمِ والمالِ ، بلُ ولا معْرِفة معناها مع لَفْظِها ، بلُ ولا الإقرارَ بذلِكَ ، بلُ ولا كَوْنَهُ لا يَدْعُو إلَّا اللهَ وحدَهُ لا شريكَ لَهُ ، بلُ لا يَحْرُمُ مالُهُ ودَمُهُ حتىٰ يُضِيفَ إلىٰ ذلك : الكُفرَ بِما يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ ، فإنْ شَكَّ أو تَوقَّفَ (٢) ؛ لَمْ يَحْرُمْ مالُهُ وَدَمُهُ .

فَيا لَها مِنْ مَسْأَلَةٍ ؟ ما أَجَلَّها ! ويالَهُ مِنْ بَيانٍ ما أَوْضَحَهُ ! وحجَّةٍ ما أَقْطَعَها للمُنَازِعِ !

<sup>(</sup>۱) في (ب) ، و(ج) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) ، و(غ) ، و(ن) ، و(مــح) ، و(خ) : «أكثر» .



وقولِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَشُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّهَ هَلَ هُنَّ كَنْشِهُ أَنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّهِ هَلَ هُنَّ كَنْشِفَتُ ضُرِّمِةٍ ﴾ [الزمر : ٣٨] الآية (١).

عَنْ عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنٍ ﴿ فَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَىٰ رَجُلاً في يَدِهِ حَلْقَةٌ مِن صُفْرِ ، فقالَ : «ما هَذِه» ؟ (٢) قالَ : مِنَ الواهِنَةِ .

فقالَ : «انزِعْهَا ؛ فَإِنَّها لا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْناً ، فإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهْيَ

(١) في الأصل الثاني ، و(ب) ، و(ح) ، و(مح) إلىٰ قوله: ﴿﴿. بِضُرٍّ ﴾الآية » . وفي (ب) ، و(مح) «الآيات» .

وفي (ك) ، و (ج) ، و (ز ١ ، ٢ ، ٣) ، و (ش ١ ، ٢) ، و (غ) ، و (ف) : ﴿ .. أَوْ أَرَادَنِي وَفِي رَخْمَةٍ هَلَ هُرَ مُمْ سِكَتُ رَحْمَتِهِ أَقُلْ حَسِّبِي ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴾ . وفي (ط) ، و (ر) ، و (م) ، و (د) ، و (ض ١) إلىٰ : ﴿ .. مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ اللَّهِ الآية » .

(٢) في الأصل ، و(عون) ، و(ع) ، و(س) ، و(م) ، و(ت) : «ما هذا» ، والمُثْبَت من الأصل الثاني ، وكافة النسخ الخطية ، و «التيسير» (١/ ٣٠٥) ، و «فتح المجيد» (١/ ٢٣٠) ، و «مسند الإمام أحمد» .

عليكَ ؛ ما أَفْلَحْتَ أَبِداً » . رواهُ أحمدُ بسندٍ لا بأسَ بهِ (١) .

ولهُ عَنْ عُقْبَةَ بِنِ عامِرٍ ﴿ اللهُ عَالَمُ مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً ، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً ، فَلَا أَتَمَّ اللهُ لَهُ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً ، فلا وَدَعَ اللهُ لَهُ » ( ) .

وفي روايةٍ (٣): «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً ؛ فقد أَشْرَكَ» (٤).

(۱) رواه أحمد (۳۳/ ۲۰۶ رقم ۲۰۰۰)، وابسن ماجمه (۲/ ۱۱ رقم ۳۵۳) والطبراني في (۳۵۳)، والبزار في «مسنده» (۹/ ۳۱ رقم ۳۵۵ – ۳۵۳)، والطبراني في «الكبير» (۱/ ۱۵۹ رقم ۱۵۹ / ۳۹۱)، والروياني في «المسند» (۱/ ۱۰۰ رقم ۲۰۸ ، ۱۹۰ وابس حبان (۱۳/ ۶۶۹ رقم ۱۰۰۵)، وابن عبد البر والحاكم (۶/ ۲۱۲)، والبيهقي في «الكبرئ» (۹/ ۳۵۰)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ۲۷۱)، والخطيب في «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» (۲/ ۱۷۶)، والحديث صحّحه ابن حبان، والحاكم وأقره الذهبي، وحسَّنَ إسنادَهُ البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ۱۶). هذا وقد ذكره المصنف بمعناه.

(۲) رواه ابن وهب في «الجامع» (۲/ ۷۶۸ رقم ۲۹۲)، وأحمد (۲/ ۲۸۲ رقم ۱۷۶۰)، وأبو يعلى (۳/ ۲۹۲ رقم ۱۷۵۰)، وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۲۷۰)، والدولابي في «الكنیٰ» (۳/ ۱۰۱۷ رقم ۱۷۸۰)، والطبراني في «الكبير» (۱/ ۲۹۷ رقم ۲۹۷)، و«مسند الشاميين» (۱/ ۲۶۱ رقم ۲۳۲)، والروياني (۱/ ۲۷۱ رقم ۲۷۷)، وابن حبان (۱۳/ ۵۰۰ رقم ۲۰۸۲)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۶/ ۲۲۰ رقم ۲۷۲۷)، والحاكم (۱۲۲۲)، وابن عبد البر في «التمهيد» (۱/ ۱۲۲)، والبيهقي في «الكبرئ» (۹/ ۲۰۲)، والحديث صحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي، وقال المُنْذِريُّ في «الترغيب» (۶/ ۲۰۳): «إسنادُهُ جيّدٌ»، وقال الهيثمي في «المجمع» (۱/ ۲۰۳) بعد عزوه لأحمد والطبراني: «رجالُهُ ثقاتٌ».

(٣) في (ع) ، و(ع٣) ، و(أ) ، و(ض ١) : «وفي لفظ ". وقول المصنّف «وفي رواية» المرادُ في حديثٍ آخر . انظر : «التيسير» (١/ ٣١٠) .

(٤) رواه أحمد (٢٨/ ٢٣٧ ً رقم ١٧٤٢٢)، وابن أبي أسامة في «المسند» (٢/ ٢٠٥ رقم ٥٦٣ه)، وابن مخلد البزاز (ت: ٣٤٤هـ) في «جزئه» (٢٠٥

ولابن أبي حاتِم عن حُذَيْفة ﴿ فَكَ أَنَّهُ رَأَىٰ رَجُلاً في يَلِهِ خَيْطٌ مِنَ السَّهِ إِلَّا وَهُم الحُمَّىٰ ، فَقَطَعَهُ ، وَتَلَا قُولَهُ تعالىٰ : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ ثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ ۞ ﴾ [يوسف] (١).

# فیه مسائل :

الأولى: التَّغلِيظُ في لُبْسِ الحَلْقَةِ [ والخَيْطِ ] (١) ونَحْوِهِمَا لِمِثْلِ ذَلِكَ.

الثانيةُ: أنَّ الصَّحابي لَوْ ماتَ وهيَ عليهِ ما أَفْلَحَ (٣) ، فيهِ شاهِدُ لكلام الصَّحابةِ: أنَّ الشِّركَ الأَصغَرَ أَكبرُ مِن الكبائرِ .

الثالثةُ: أنهُ لَمْ يُعْذَرْ (٤) بالجَهَالَةِ.

الرابعةُ: أنها لا تَنْفَعُ في العاجِلَةِ (°) بل تَضُرُّ ، لقولِهِ: «لا تَزِيدُكَ إلَّا وَهْناً».

رقم ٢٦٠ ضمن مجموع فيه عَشْرة أجزاء حديثية) ، والطبراني في «الكبير» (٢١٩ ٢٠ ضمن مجموع فيه والكبير» (٢١٩ /١٧) عن عقبة بن عامر هيئيَّكِ.

قال المنذري (٤/ ٣٠٧) ، والهيثمي (٥/ ١٠٣) : «رجالُ أحمدَ ثقاتٌ».

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٧/ ٢٢٠٨ رقم ١٢٠٤٠).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعقوفتين من (ط) ، و(د) ، و(خ) ، و(ق) ، و(خ) ، و(د) ، و(ف) ،
 و(ض۱، ۲) وهو الأنسب لموافقته للباب .

وجاء في (ع٣) - الأصل - ، و (عون) ، و (ب) ، و (م) ، و (ت) ، و (س) ، و (ز ١،٢،٣) ، و (ش،١) ، و (رز ١،٢،٣) ، و (رز ١،٢٠) ، و (رز ١،٢٠) ، و (نرز ١،٢٠) ، و (نرز ١٠) ، و (نرز ١٠)

<sup>(</sup>٣) في (عون) ، و «التيسير» (١/ ٣٠٩): «ما أفلح أبداً».

<sup>(</sup>٤) في (عون): «لم يعذرهم» ، وفي (ط): «بالجهل» .

<sup>(</sup>٥) في (ب) ، و(مح) ، و(م) ، و(خ) ، و(ض ١) ، و(ف) : «العاجل» .

الخامسة : الإنكار بالتَّغليظِ على مَنْ فَعَلَ مِثْلَ ذلك.

السادسة : التَّصريحُ بأنَّ مَن تعلَّقَ شيئاً وُكِلَ إليهِ (١).

السابعة : التَّصريحُ بأنَّ مَن تعلَّقَ تَمِيمةً فقد أَشْرَكَ .

الثامنةُ: أنَّ تعلِيقَ الخَيْطِ مِن الحُمَّىٰ مِنْ ذلك.

التاسعة : تِلاوَة حُذَيْفَة الآية دليلٌ على أنَّ الصَّحابة يَسْتَدِلُّونَ بِالآياتِ التي في الأكبرِ على الأصغرِ ، كما ذَكَرَ ابنُ عبَّاسٍ عِنْفَ في آيةِ البقرةِ (٢).

العاشرةُ: أنَّ تعليقَ الوَدَع عن العَينِ مِن ذلك (٣).

الحاديةَ عَشْرَةَ : الدُّعاءُ علىٰ مَن تعلَّقَ تَمِيمةً أَنَّ اللهَ لا يُتِمُّ لهُ ، «ومَن تعلَّقَ وَدْعَةً ، فَلا وَدَعَ اللهُ لهُ » ، أي : تركَ اللهُ لهُ لهُ .

<sup>(</sup>١) زاد في (ق) بعدها: «الثامنة: التصريح بأنَّ من تعلَّق تميمة أن الله لا يتم له. التاسعة: أن من تعلَّق تميمة .. ». والمسائل فيها تقديم وتأخير في هذه النسخة .

<sup>(</sup>٢) في : «باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَكَلاَ جَعَ لُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَاَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾» . حيثُ فسرها ابن عباس بأمور مِنَ الشِّركِ الأَصغَرِ . انظر ما سيأتي ص (٢٧١) .

 <sup>(</sup>٣) في (ب): «أنَّ تعليق الودعة من العين ..».
 وفي (ز ١، ٢، ٣)، و(ش ١، ٢): «أنَّ مَن تعلَّق..». و «عن العين» سقطت من (ز ١)، و(ش ١، ٢)، و(ر).

 <sup>(</sup>٤) في (ع٣): «ومن تعلّق ودعة ، فلا ودع -أي: ترك - الله له». وفي (د) ، و(ف): «فلا ودع الله له ، أي: تركه» ، وفي (ل) ، و(خ) ، و(ت): «أي: تركه له» . والمثبت من بقية النسخ .





في «الصَّحيحِ» عَنْ أَبِي بَشِيرِ الأَنصارِيِّ ﴿ الْمُعَانَهُ كَانَ مَعَ رَسُولًا : «أَنْ لا يَبْقَيَنَّ رَسُولًا : «أَنْ لا يَبْقَيَنَّ في رَقَبَةِ بعيرٍ قِلادَةٌ مِنْ وَتَرٍ أَوْ قِلادَةٌ إِلَّا قُطِعَتْ » (١) .

وعن ابن مسعود ﴿ الله عَلَىٰ سمعتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: ﴿إِنَّ الرُّقَىٰ وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ: شِرْكُ ﴾ . رواهُ أحمَدُ ، وأبو داودَ (٢).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عُكَيْمٍ مَرْفُوعاً : «مَنْ تَعَلَّقَ شيئاً ؛ وُكِلَ إليهِ» . رواهُ أحمدُ ، والتِّرْمِذِيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۶/ ۹۹ رقم ۳۰۰۵) ، ومسلم (۳/ ۱۹۷۲ رقم ۲۱۱۵) .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (٦/ ١١٠ رقم ٣٦١٥)، وأبو داود (٤/ ١٣٧ رقم ٢٠٠٥)، وابن ماجه (٢/ ١٦٦٦ رقم ٣٥٣٠)، وأبو يعلى (٩/ ١٣٣ رقم ٢٠٠٥)، وابن ماجه (١١٦٦ رقم ١١٦٦ رقم ٣٥٨٠)، و«الأوسط» (١٩ ١١٩ رقم ٢١٨٥)، و«الأوسط» (١٩ ١١٩ رقم ٢١٤٢)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٥٠)، والحاكم (٤/ ٢١٧، ١٥١)، والبيهقي في «الكبرئ» (٩/ ٣٥٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٥١ - ١٥٧ رقم ٣٢٤). والحديث صححه الحاكم، والذهبي، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ١٥٤ رقم ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣١/ ٧٧ رقم ١٨٧٨٦، ١٨٧٨١)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٢/ ٢٨٨ رقم ٢٣٩٢)، و «المسند» (٢/ ٢٨٨ رقم ٧٨٦)،

«التَّمَائِمُ»: شيءٌ يُعَلَّقُ على الأولادِ عنَ العَيْنِ ، لكن إِذا كان [ المُعَلَّقُ ] (١) مِنَ القُرآنِ ، فَرَخَّصَ فيهِ بَعْضُ السَّلَفِ (٢) ، وبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فيهِ بَعْضُ السَّلَفِ (٢) ، وبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فيهِ ، وَيَجْعَلُهُ مِن المَنْهِيِّ عنهُ ، مِنهم ابنُ مسعودٍ ﴿ وَلِئُكُ .

و «الرُّقَىٰ»: هي التي تُسَمَّىٰ العَزائِمَ ، وخَصَّ منهُ الدَّليلُ مَا خَلاَ مِنَ الشِّركِ ، فقد رَخَّصَ فيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ العَيْنِ والحُمَةِ .

و «التَّوَلَةُ» : شيءٌ يَصْنَعُونَهُ ، يَزْعُمُونَ أَنهُ يُحَبِّبُ المَرْأَةَ إلىٰ زَوْجِها ، والرَّجُلَ إلىٰ امرَأَتِهِ .

ورَوَىٰ [ الإمامُ ] (٣) أحمدُ عن رُوَيْفِعِ قالَ : قالَ لي رَسُولُ اللهِ ﷺ :

والترمذي (٣/ ٥٨٥ رقم ٢٠٧٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٣٧ رقم ٢٥٧٦)، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٤/ ٢١٧)، وأبو تعانع في «معجم الصحابة» (١١٧/١)، وابين قانع في «معجم الصحابة» (١١٧/١)، والطبراني (٢٢/ ٣٨٥ رقم ٩٦٠)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٧٤٢ رقم ١٧٤٢)، والحاكم (٤/ ٢١٦)، والبيهقي (٩/ ٣٥١). والحديث في إسناده ابن أبي ليلي «سيِّعُ الحفظ» كما في «التقريب» (١٧٨ رقم ١٦٢١). لكن يشهد له ما تقدم من حديث عمران وعقبة هيئينه

- (۱) ما بين المعقوفتين من (ك) ، و(عون) ، و(م) ، و(ط) ، و(أ) ، و(ع۲) ، و(ب) ، و(ب) ، و(ج) ، و(خ) ، و(خ) ، و(ح) ، و(ض) ، و(ق) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) ، و(غ) ، و(ز) ، و(ه) ، و(ت) ، و(د) ، و(ض ۱، ۲) ، و«التيسير» (۱/ ٣٢٦) ، و«فتح الحميد» (۲/ ۳۲۳).
- (٢) في (ع) ، و(س) ، و(خ) ، و(ت) : «فرخّصَ فيه بعضهم ، وبعضهم ..». والمثبت من الأصلين ، وبقية النسخ ، و «التيسير» (١/ ٣٢٦).
- (٣) ما بين المعقوفتين من (ع) ، و(ك) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ج) ، و(ق) ، و(ز ١ ، ٢ ، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ض ١، ٢) ، و(ف) ، و«التيسير» (١/ ٣٣١) ، و«فتح الحميد» (٢/ ٥٤٠) .

«يا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الحياةَ سَتَطُولُ (١) بِكَ ، فَأَخْبِرِ الناسَ أَنَّ مَن عَقَدَ لِحْيَتَهُ ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَراً ، أَو استَنْجَىٰ بِرَجِيعِ دَابِةٍ أَوْ عَظْمٍ ؛ فَإِنَّ مُحَمَّداً بَرِيءٌ مِنهُ » (٢) .

وَعَنْ سَعِيدِ بنِ جُبَيْرٍ قالَ : «مَنْ قَطَعَ تَمِيمةً مِن إِنسانٍ ؛ كان (٣) كَعَدْلِ رَقَبَةٍ» . رواهُ وكيعُ (٤) .

ولهُ عن إِبراهيمَ قالَ : «كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا ، مِنَ القُرآنِ وغيرِ القُرآنِ» (٥٠) .

(١) في (ك) ، و(س) ، و(م) ، و(ف) : «تطولُ» .

قال الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٣٣٣): «إِسنادُهُ صَحِيحٌ»، وصحَّحهُ الشيخ الألباني في «صحيح سنن أبي داود» [الأم] (١/ ٦٥-٦٧ رقم ٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٨/ ٢٠٥ رقم ١٦٩٥)، وابن أبي شيبة في «المسند» (٢/ ٢٤٦ رقم ٢٣٧)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٢١٠ رقم ٢٣٦)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٤/ ٢١٠ رقم ٢٩٦)، والنسائي (٨/ ١٣٥ - ١٣٦ رقم ٢٠٠٥)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ٢٨ رقم ٢٥٠١)، والطحاوي –مختصراً – في «شرح معاني الآثار» (١/ ٢٢٨ رقم ٢٥٧)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٢٠٨ رقم ٤٠٧٢)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ١١٠)، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢٨٨ رقم ٢٦٨).

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، و(ط) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش ١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) ، و(ف) : «كانت» .

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٢/ ٤٣ رقم ٢٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٢١/٢٤ رقم ٢٣٩٣٣)، وأبو عبيد القاسم ابن سلام في «فضائل القرآن» (٣٨٢) عن إبراهيم النَّخَعِي (ت:٩٦ه). وأثر النخعي قُدِّمَ في (ع)، و (ع٣)، و(أ) -وهي من النسخ المتقدمة - فجُعِلَ بعد قول المؤلف: «منهم ابن مسعود والشائلية».

فیه مسائل ٔ:

الأولى : تفسيرُ الرُّقيٰ وتفسيرُ التَّمائِم .

الثانيةُ: تفسيرُ التِّولةِ.

الثالثة : أَنَّ هذهِ الثلاثَ كُلُّها مِنَ الشِّركِ مِنْ غيرِ استِثناءٍ .

الرابعة : أنَّ الرُّقية بالكلام الحقِّ مِنَ العَيْنِ والحُمَّةِ ليسَ مِنْ ذلكَ .

الخامسةُ : أَنَّ التَّميمةَ إذا كانت مِنَ القُرآنِ فقد اختَلَفَ العُلماءُ هَلْ هي مِنْ ذَلِكَ أَمْ لا ؟

السادسة : أنَّ تعليقَ الأوتارِ على الدَّوابِّ عَنْ العينِ مِنْ ذلك .

السابعةُ: الوعيدُ الشَّديدُ علىٰ مَنْ (١) تَعَلَّقَ وَتَراً.

الثامنة : فضلُ ثُوابِ مَنْ قَطَعَ تَمِيمةً مِنْ إِنسانٍ .

التاسعة : كلامُ <sup>(٢)</sup> إبراهيمَ لا يُخالِفُ ما تَقدَّمَ مِن الاختِلافِ ؛ لأَنَّ مُرادَهُ أصحابُ عبدِ اللهِ <sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (مح) ، و (خ) ، و (تِ) ، (د) ، و (ض ١) ، و (ف) : «فيمن» .

 <sup>(</sup>٢) في (ب) ، و (مح) : «أنَّ كلام ...» .

<sup>(</sup>٣) في (م) ، و (ف): «عبد الله بن مسعود».



وقولُ اللهِ تعالىٰ : ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزَّىٰ ١٠٠٠ ﴾ [النجم] الآياتِ ٢٠٠٠ .

عن أبي واقِدٍ اللَّيثيِّ قال : خَرَجْنا مع رَسُولِ اللهِ ﷺ إلىٰ حُنَيْنٍ ونَحْنُ حُدَثًاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ ، وللمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِندَها وَيَنُوطُونَ بِها أَسْلِحَتَهُمْ ، يُقَالُ لَها : ذاتُ أَنْواطٍ ، فَمَرَرْنا بِسِدْرَةٍ ، فقلُنا : يا رَسُولَ اللهِ ! اجعَلْ لنا ذاتَ أَنواطٍ كما لَهُمْ ذاتُ أَنواطٍ .

فقالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «اللهُ أَكبَرُ ! إِنَّهَا السُّنَنُ ، قُلْتُمْ -والذي نَفْسِي بِيَدِهِ - كَمَا قالتُ بَنُو إِسرائيلَ لِمُوسىٰ : ﴿ ٱجْعَل لَنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمۡ ءَالِهَ ۗ قَالَ

<sup>(</sup>۱) في الأصل الثاني ، و(ك) ، و(س) ، و(ب) ، و(ط) ، و(أ) ، و(ل) ، و(ق) ، و(٢) ، و(ج) ، و(ج) ، و(ش، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ح) ، و(مح) ، و(ت) ، و(خ) ، و(ذ) ، و(ض، ١،) ، و(ف) ، و«فتح الحميد» (٢/ ٧٤٥) ، ونسخة من «التيسير» (١/ ٣٤٠ حاشية ١) : «بشَجَرٍ» .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل الثاني ، و(ق) ، و(د) : «الآية» .
 وفي (عون) بعدها : «﴿ وَمَنَوْهَ ٱلثَّالِثَةَ ﴾ الآيةَ» .

وفي (ط) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(ج) ، و(غ) ، و(ر) : ﴿ ... وَمَنَوْةَ ٱلثَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۚ ﴾ الآيات » .

إِنَّكُمُّ قَوَّمُ تَجُهُلُونَ ﴿ ﴿ وَالْأَعْرَافِ اللَّمْ كَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ﴿ (١) . رواهُ التِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ (٢) .

\* \* \*

# فيه مسائلُ:

الأولىٰ: تفسيرُ آيةِ النَّجم.

الثانية : معرِفَة صورة الأَمرِ الذي طَلَبُوا .

<sup>(</sup>۱) في (ز ۱، ۲، ۳)، و(ش۱، ۲)، و(ج)، و(غ) بعده: «..قَبْلَكُم حَذْوَ القُذَّةِ بِالقَدَّةِ». بالقَذَّةِ».

<sup>(</sup>۲) رواه معمر في «جامعه» (۱۱/ ۲۹۳ رقم ۲۰۷۳)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۳۰)، والطيالسي (۲/ ۲۸۲ رقم ۱۶۵۳)، والحميدي (۲/ ۹۸ رقم ۱۸۷۱)، وأبسن أبي شيبة في «المصنف» (۲۱/ ۱۵۲ رقم ۲۸۵۳)، والترمذي (٤/ ٤٩ رقم ۲۱۸۰)، والنسائي في «الكبرئ» (۲۰/ ۱۵۰ رقم ۲۸۰۱۱)، وابن أبي عاصم في «النسائي في «الكبرئ» (۱/ ۲۰ رقم ۲۱ ۱۱۱)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۸۲ رقم ۲۷)، والمروزي في «السنة» (۲۲ رقم ۲۸-٤۱)، والطبري في «تفسيره» (۱/ ۱/ ۱۰ ۱۵ – ۱۱۱)، وابن قانع في «معجم الصحابة» والطبري أو «معجم الصحابة» (۱/ ۲۷۲)، والطبراني في «الكبيسر» (۳/ ۳۶۳ رقم ۲۹۳ – ۲۹۳)، وأبو يعلى (۳/ ۱۷۲ رقم ۲۳۷ – ۱۹۶۱)، وأبو يعلى (۳/ ۱۹ رقم ۲۳۷ – ۱۹۶۱)، وأبو يعلى (۱/ ۲۱۷)، وابن بطة في «الإبانة» (۲/ ۲۸۰ رقم ۲۱۰ ط معطي)، واللالكائي (۱/ ۲۹۹ رقم ۲۰۲ )، والبيهقي في «المعرفة» (۱/ ۱۸۸ رقم ۲۳۳)، والهروي في «ذم الكلام» (۳/ ۲۰۱)، والأصبهاني في «الحجة» (۱/ ۲۹۲). والحديث صحيح ، صحّحه التّرمذي، وابن حِبّان، والألباني .

الثالثةُ: كونُهُمْ لم يَفْعَلُوا.

الرابعةُ: كونُهُمْ قَصَدُوا التَّقَرُّبَ إلىٰ اللهِ بذلك ؛ لِظَنِّهِم أنهُ يُحِبُّهُ.

الخامسة : أنَّهُم إِذَا جَهِلُوا هذا فغَيْرُهُمْ أَوْلَىٰ بالجَهل (١).

السادسةُ: أنَّ لهُمْ (٢) مِن الحَسَناتِ والوَعْدِ بالمَغْفِرَةِ ما ليسَ لِغَيْرِهِمْ.

السابعةُ: أَنَّ النبيَّ ﷺ لَمْ يَعْذُرْهُمْ (") ، بل رَدَّ عليهم بقولِهِ: «اللهُ أَكْبَرُ إِنَّها السُّنَنُ ، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » فغلَّظَ الأمرَ (١) بهذهِ الثَّلاثِ (٥).

الثامنةُ: أنَّ الأمرَ الكبيرَ -وهو المقصودُ-: أنهُ أَخبَرَ أنَّ طِلْبَتَهُمْ كَطِلْبَةِ بنى إسرائيلَ (٦).

<sup>(</sup>١) في (د) ، و(ف) : «.. بالجهل منهم» .

<sup>(</sup>۲) في (ب) ، و(ز ۲، ۲، ۳) ، و(ش ۲، ۲) ، و(ج) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) : «أنهم لهم» .

<sup>(</sup>٣) في (ق) ، و(ش١، ٢): «لم يعذرهم بالجهالة» . وفي (ط) ، و(د) ، و(ف): «بالجهل» .

<sup>(</sup>٤) في (عون) ، و(ط) : «فغلَّظَ هذا الأمرَ» .

<sup>(</sup>٥) في (ب) ، و(ق) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(مح) : «بل ردَّ عليهم بتغليظ الأمر وقال : «الله أكبر إنها السنن ...» فغلَّظ ...» ، وفي (ب) ، و(مح) في الثانية : «غلظ» .

 <sup>(</sup>٦) في (ب) ، و(ز ٢، ٢، ٣) ، و(ش ١، ٢) ، و(ج) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مـــح)
 بعدها : «لَمَّا قالوا لِمُوسِين : ﴿ ٱجْعَل لَنَاۤ إِلَنَهَا ﴾» .

التاسعة : أَنَّ نَفْيَ هذا مِنْ مَعْنىٰ «لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، مَعَ دِقَّتِهِ وَخَفَائِهِ علىٰ أُولَئِكَ .

العاشرةُ: أَنهُ حَلَفَ علىٰ الفُتْيا، وهوَ لا يَحْلِفُ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ.

الحادية عَشْرَة : أَنَّ الشِّركَ فيهِ أَكْبَرُ وأَصْغَرُ (') ؛ لأَنهم لَمْ يَرْتَدُّوا بِهذا ('').

الثانيةَ عَشْرَةَ: قولُهُمْ (٣): «وَنَحْنُ حُدَثاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ » فيهِ أَنَّ غيرَهُمْ لا يَجْهَلُهُ ذلك (٤).

الثالِثَةَ عَشْرَةَ : ذِكرُ التَّكبيرِ عندَ التَّعجُّبِ (٥) ، خِلافاً لِمَنْ كَرهَهُ .

الرابِعَةَ عَشْرَةَ: سدُّ الذَّرائع (٢).

الخامِسَةَ عَشْرَةَ: النَّهِيُ عن التَّشَبُّهِ بِأَهْل (٧) الجاهِلِيَّةِ.

السادِسَةَ عَشْرَةَ: الغَضَبُ عند التَّعليم.

<sup>(</sup>١) في (عون) ، و(ب) ، و(ق) ، و(مح) ، و(ت) : «أصغر وأكبر» .

<sup>(</sup>٢) في (ب) ، و (ط) ، و (ز ١، ٢، ٣) ، و (ش ١ ، ٢) ، و (ج) ، و (غ) : «بذلك» .

<sup>(</sup>٣) في (ش ١ ، ٢) ، و (ض ١) : «قوله» .

<sup>(</sup>٤) فَي (ب)، و(ط)، و(ق)، و(ز ١، ٢،٣)، و(ش ١، ٢): «فيه دليل على أنَّ غيرهم ...»، وفي (خ): «لا يجهل ذلك»، وفي (ت): «لا يجهل لهم ذلك»!

<sup>(</sup>٥) في (ق): «فيها من الفروع ذكر الله والتسبيح عند التعجيب ..» .

<sup>(</sup>٦) في (عون): «الذريعةِ». وفي (ق): «الاستدلال على سدِّ الذرائع».

<sup>(</sup>٧) في (ز ١، ٢، ٣) ، و (ش ١، ٢) : «بأمرِ» .

السابعة عَشْرَة : القاعِدَةُ الكُلِّيَّةُ ، لِقَوْلِهِ : «إِنَّها السُّنَنُ» .

الثامِنةَ عَشْرَةَ: أَنَّ هذا مِن أَعلامِ النُّبُوَّةِ ؛ لِكُوْنِهِ وَقَعَ كَما أَخْبَرَ.

التاسِعةَ عَشْرَةَ : أَنَّ كُلَّ (١) ما ذَمَّ اللهُ بهِ اليهودَ والنَّصارى في القُرآنِ أَنَّهُ لَنا .

العِشْرُونَ : أَنهُ مُتَقَرِّرٌ (٢) عِندَهُم أَنَّ العِباداتِ مَبْناها على الأَمْرِ ، فصارَ فيهِ التَّنبيهُ على مسائِلِ القَبْرِ ، أَمَّا «مَنْ رَبُّكَ» ؟ فواضِحٌ ، وَأَمَّا «مَنْ نَبِیُّكَ» ؟ فَمِنْ إِخبَارِهِ بأَنْباءِ الغَیبِ ، وأَمَّا «ما دِینْكَ» ؟ فَمِنْ قولِهِم : ﴿ ٱجْعَل لَنَا ٓ إِلَهُ اللهِ آخِرِهِ (٢) .

الحادِيةُ والعِشْرونَ : أَنَّ سُنَّةَ أهل الكتابِ مَذْمُومةٌ كَسُنَّةِ المُشركينَ .

الثانيةُ والعِشْرونَ : أَنَّ المُنْتَقِلَ مِنَ الباطِلِ الذي اعتَادَهُ قَلْبُهُ لا يُؤْمَنُ أَنْ يكونَ في قَلْبِهِ بَقِيَّةٌ مِن تِلكَ العادَةِ لِقَوْلِهِم ( ُ ' ) : «وَنَحْنُ حُدَثاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ » .

<sup>(</sup>١) في (ق): «وفيها -وهو مِن أَعْظَمِها-: التنبيهُ أنَّ كلُّ ..».

<sup>(</sup>٢) في (ع٣): «مُستقِرُّ»، وفي (عون): «مقرَّرٌ». والمثبت من كافة النسخ، و«التيسير» (١/ ٢٥٤).

 <sup>(</sup>٣) في (ق): «... وأما «مَنْ نَبِينُكَ» فَمِنْ دَلائل النُّبوةِ ما جاءَ بهِ مِن أَنباءِ الغَيْبِ الكَثيرةِ ، وفي هذا الحديثِ مِنها ما أَخبَرَ بحُدُوثِهِ في أُمَّتِهِ مع أَنَّهُ لا يَظُنُّهُ عَالَيْهُ عَالَيْهُ اللَّين ، فمن لا يلها [كذا] المسألة الأخيرة» .

وفي (د) ، و(ف) : «..فمن قولهم : «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» .

<sup>(</sup>٤) في (ش ١، ٢) ، و(ف): «قوله». وفي (ز ١، ٢، ٣) ، و(ر): «من ذلك العادة الباطلة لقوله».

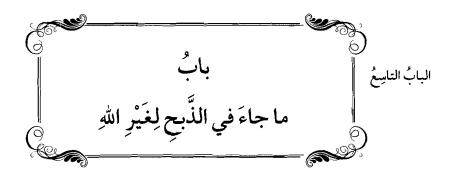

وقَوْلِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاقِ وَنُسُكِى وَمَعْيَاىَ وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۚ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُمْ ﴾ [الأنعام] الآيةَ (١).

وقَوْلِهِ: ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَـرُ ۞ ﴾ [الكوثر].

عن عليِّ وَلَىٰ قَالَ: حدَّثني رسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: «لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ والِدَيْهِ، لَعَنَ اللهُ مَنْ آوى مُحْدِثاً، لَعَنَ اللهُ مَنْ غيَّرَ مَنارَ الأَرضِ». رواه مسلم (٢).

وعن طارقِ بنِ شِهَابٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «دَخَلَ الجنةَ رَجُلٌ في ذُبابٍ ، ودَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ في ذُبابٍ » .

قالوا: وكيفَ ذَلِكَ يا رسولَ اللهِ ؟!

<sup>(</sup>۱) في (عون) و(ب) ، و(مح) إلىٰ قوله : ﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾الآية» . وفـــي (ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) ، و(غ) ، و(ر) : ﴿ ... وَبِذَلِكَ أَمِرَتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ ٱلمُسْلِمِينَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۳/ ۱۵۹۷ رقم ۱۹۷۸).

قالَ : «مَرَّ رَجُلانِ علىٰ قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ ، لا يَجُوزُهُ (١) أَحَدٌ حتىٰ يُقَرِّبَ لَهُ شيئاً ، فقالوا لأَحَدِهِمَا : قَرِّبْ .

قالَ : ليسَ عِنْدِي شيءٌ أَقُرَّبُ .

قالوا لهُ: قَرِّبْ ولَوْ ذُباباً ، فقَرَّبَ ذُباباً ، فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ ، فَلَخَلَ النَّارَ .

وقالوا للآخَرِ : قَرِّبْ .

فقالَ : مَا كُنْتُ لأُقُرِّبَ لأَحدٍ شيئاً دونَ الله ﷺ ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ ، فَدَخَلَ الجَنةَ » . رواهُ أحمدُ (٢).

\* \* \*

### فيه مسائلُ:

الأولىٰ: تفسيرُ: ﴿ إِنَّا صَلَاتِي وَنُسُكِي ﴾.

الثانية : تفسير : ﴿ فَصَلِ لِرَبِّكَ وَٱلْحَرْ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل الثاني ، و(ب) ، و(ط) ، و(ق) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۲، ۱) ، و و(غ) ، و(ر) ، و(ح) ، و(مـــــح) ، و(ت) ، و(خ) ، و(د) ، و(ض ۱، ۲) ، و(ف) : «لا يُجاوِزُهُ».

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد في «الزهد» (۱۰-۱۱) ، وابن أبي شيبة في «المصنف» (۱/ ۷۳۷ رقم ۱۷۹ ) ، وأبو نعيم رقم ۲۷۲ (۲۸ رقم ۱۷۹۱) ، وأبو نعيم في «الحلية» (۱/ ۲۰۳) ، والبيهقي في «المشعب» (۱/ ۲۰۲ رقم ۱۹۲۲) ، والبيهقي في «الحطيب في «الكفاية» (۱۸۵) . عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي هيئه به موقوفاً ، وإسناده صحيح . ولم يتيسر لي الوقوف عليه مرفوعاً سوئ ما ذكره ابن القيم في «الجواب الكافي» (۳۲) من أنه مرفوع ، وأشار الشيخ سليمان في «التيسير» (۱/ ۳۲۹) إلى أن المؤلف تابع ابن القيم في رفعه .

الثالثة : البداءَةُ بِلَعْنَةِ مَنْ ذَبَحَ لِغيْرِ اللهِ .

الرابعةُ: لَعْنُ مَنْ لَعَنَ والِدَيْهِ ، وَمِنْهُ أَنْ تَلْعَنَ والِدَيِ الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ والِدَي الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ والِدَي الرَّجُلِ فَيَلْعَنَ والِدَيْك .

الخامسةُ: لَعْنُ مَنْ آوى مُحْدِثاً: وهوَ الرَّجُلُ يُحْدِثُ شيئاً يَجِبُ فيهِ حَقُّ اللهِ (١) فَيَلْتَجِئُ إلىٰ مَنْ يُجِيرُهُ مِنْ ذَلِكَ.

السادسةُ: لَعْنُ مَن غَيَّرَ مَنارَ الأَرضِ ، وهي المَراسِيمُ التي تُفَرِّقُ بينَ حَقِّكَ مِنَ الأَرضِ وحَقِّ جارِكَ ، فَتُغَيِّرُهَا بِتَقْدِيمٍ أَو تَأْخِيرٍ .

السابعةُ : الفَرْقُ بينَ لَعْنِ المُعَيَّنِ ، ولَعْنِ أَهْلِ المَعْصِيةِ علىٰ سَبيلِ العُمُومِ .

الثامنةُ: هذهِ القِصَّةُ العَظِيمةُ ، وهي قِصَّةُ الذُّبابِ .

التاسعة : كَوْنُهُ دَخَلَ النارَ بِسَبَبِ ذلك الذُّبابِ الذي لَمْ يَقْصِدْهُ (٢) ، بَلْ فَعَلَهُ تَخَلُّصاً مِنْ شَرِّهِمْ (٣) .

<sup>(</sup>٢) في «فتح المجيد» (١/ ٢٧٦)، و «حاشية ابن قاسم» (١٠١): «لم يقصِدهُ ابتداءً»، ولعلها تفسيريَّةٌ مِنهُما .

وقال شيخنا الإمام ابن باز - رَحِمُ لِللهُ -: «يعني: ما قَصَدَهُ ابتداءً وإنما قَصَدَهُ أَخيراً ، فهو ما جاء إليه ليُقرِّب ، وإنَّما جاءَ ماراً». «الفوائد العلمية» (٣/ ٣٣٥) وله أجوبة أخرى حول القصة انظرها في نفس الكتاب (٣/ ٣٢٣، ٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) لا يُفهَم من هذه المسألة أنَّ الشيخ - رَجْ لللهُ اللهُ اللهُ بالإكراه مُطلقاً. فقد قال في رسالته لأحمد بن عبد الكريم: «وغابَ عنكَ قوله تعالىٰ في عمَّار ابن ياسر وأشباهه: ﴿ مَن كَفَرَ بِأَللّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مَنْ أُكِرِهَ وَقَلْبُهُ.

العاشرة : معرفة قَدْرِ الشِّركِ في قُلوبِ المؤمِنينَ ، كيفَ صَبَرَ ذلك على المؤمِنينَ ، كيفَ صَبَرَ ذلك على القَتْلِ ، ولم يُوافِقْهُمْ على طِلْبَتِهِمْ ، مع كَوْنِهِمْ لَمْ يَطْلُبُوا إِلَّا العملَ الظَّاهِرَ .

الحاديةَ عَشْرَةَ : أَنَّ الذي دَخَلَ النارَ مُسْلِمٌ ؛ لأَنهُ لو كان كافراً لَمْ يَقُلْ : «دَخَلَ النارَ في ذُبَابِ» .

الثانيةَ عَشْرَةَ: فيهِ شاهِدٌ للحَدِيثِ الصَّحيحِ: «الجَنَّةُ أَقْرَبُ إلىٰ أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ، والنارُ مِثْلُ ذَلِكَ» (١).

الثالثةَ عَشْرَةَ: معرِفَةُ أَنَّ عَمَلَ القَلْبِ هو المَقْصُودُ الأَعظَمُ حتى عِنْدَ عَبَدَةِ الأَوْثانِ.

مُطْمَعِنُ إِلَا يمنِ ﴾ إلى قول : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ اَسْتَحَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرةِ ﴾ فلم يستثن الله ُ إلا من أكرِه وقلبُه مُطمَئنٌ بالإيمان بشرطِ طمأنينة قلبهِ ، والإكراه لا يكونُ على العقيدة بل على القول والفعل ، فقد صرَّح بأنَّ مَن قال المُكفِّر أو فَعَلَهُ فقد كَفَرَ إلا المُكرَه بالشرط المذكور ؟ وذلك بسبب إيثار الدُّنيا لا بسبب العقيدة » . «روضة الأفكار» لابن غنام وذلك بسبب إيثار الدُّنيا لا بسبب العقيدة » . «روضة الأفكار » لابن غنام (١/ ١٦٧) .

ويدل عليه -أيضاً- المسألة الأخيرة في الباب.

وقال الشيخ ابن قاسم - رَحَمُلَلَهُ - في «حاشية كتاب التوحيد» (١٠١) - في قوله ﷺ «فَدَخَلَ النَّار» - : «بسبَبِ قُربانهِ اللهِ اللَّانَ اللهِ عَمَلِهِ فَوجَبَتْ له النار». بقَلْبِهِ ، وانْقَادَ بِعَمَلِهِ فوجَبَتْ له النار».

<sup>(</sup>١) رواهُ البخاري (٨/ ١٠٢ رقم ٦٤٨٨) عن ابن مسعود ﴿ اللَّهُ .



البابُ العاشِرُ

وقولُ اللهِ تعالىٰ : ﴿ لَانَقُدُ فِيهِ أَبَدًّا ﴾ [التوبة : ١٠٨] الآية (٢) .

عن ثابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ عِنْ قَالَ: نَذَرَ رَجُلُ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوانَةَ ، فَسَأَلَ (٣) النَّبِيُّ عَلَىٰ فقالَ: «هلْ كانَ فيها وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الجاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ» ؟

قالوا: لا.

قال : «فهَلْ كانَ فيها عِيدٌ مِنْ أَعْيادِهِمْ» ؟

قالوا: لا.

<sup>(</sup>۱) في (عون) ، و(ب) ، و(ع٣) ، و(ر) ، و(م) : «في مكان» .

<sup>(</sup>٢) في (خ) إلىٰ قوله: «﴿ . لَمُسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلْتَقُوَىٰ ﴾ الآية ».
وفي (ز ١، ٢، ٣) ، و(ش ١ ، ٢) ، و(غ) ، و(ن) و(ف) إلىٰ قوله: «﴿ . لَمَسْجِدُ
أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوْلِيَوْمِ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهً ﴾ وفي (ز) ، و(ف) بعدها: «الآية » .
وفي (د) من أول آية الباب إلىٰ قوله: «﴿ . . فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواْ وَاللّهَ عُنْ مُؤْوَاللّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَلِقِ رِينَ ﴾ » .

<sup>(</sup>٣) فـــي (ط) ، و (ز ١ ، ٢ ، ٣) ، و (ش ١ ، ٢) ، و (غ) ، و (ر) ، و (مـــح) ، و (ت) ، و (خ) ، و (خ) ، و (د) : «فَشُئِلَ» .

فقال رسولُ اللهِ ﷺ: «أَوْفِ بِنَذُرِكَ ، فإنَّهُ لا وَفاءَ لِنَذْرٍ في مَعْصِيةِ اللهِ ، ولا فِيما لا يَمْلِكُ ابنُ آدمَ». رواهُ أبو داوُدَ ، وإسنادُهُ علىٰ شَرْطِهِما (١).

#### \* \* \*

# فيه مسائل :

الأولىٰ: تفسيرُ قَوْلِهِ : ﴿ لَانَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ ﴾ .

الثانية : أنَّ المَعْصِيَةَ قد تُؤَثِّرُ في الأَرضِ (٢) ، وكذلِكَ الطَّاعَةُ .

الثالِثَةُ: ردُّ المَسأَلَةِ المُشْكِلَةِ إلى المَسْأَلَةِ البيِّنَةِ لِيَزُولَ الإِشكالُ.

الرابعةُ: استِفْصالُ المُفْتِي إِذا احتاجَ إلىٰ ذَلِكَ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء» (١/ ٤٣٧): «أصلُ هذا الحديثِ في الصَّحيحين»، وهذا الإسناد -إسناد أبي داود - علىٰ شرطِ الصَّحيحين، وإسنادُهُ كُلُّهم ثقاتٌ مشاهيرٌ، وهو مُتَّصِلٌ بلا عنعنةٍ» اه.

وصحَّحه ابن عبد الهادي في «الصارم المُنْكي» (٣٠٩)، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ٥١٨)، وابن حجر في «بلوغ المرام» (٢/ ١٨٥ رقم ١٣٧٨)، والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٢٨٣٤).

تنبيه: قال في الأصل الثاني، و(ت): «رواه أحمد وأبو داود..»، وفي (خ): «رواه أبو داود بإسناد جيّد».

(٢) في (عون): «في الأرض الفساد ..».

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود (۳/ ۳۹۶ رقم ۳۳۱۳) ، والطبراني في «الكبير» (۲/ ۷٦ رقم ۱۳۴۱) ، وابن حزم في «المحلئ» (۸/ ۲۲) ، والبيهقي في «الكبرئ» (۱۸/ ۲۲) ، والمعرفة» (۱۹/۱۶ رقم ۱۹۷۱۳) .

الخامِسَةُ: أَنَّ تَخْصِيصَ البُقْعَةِ بالنَّذْرِ لا بَأْسَ بهِ إِذَا خَلا (١) مِنَ المَوانِع.

السادِسةُ: المَنْعُ مِنهُ إِذا كان فيهِ وَثَنَّ مِنْ أَوْثانِ الجَاهِلِيَّةِ وَلَوْ بَعْدَ زَوالِهِ.

السابعةُ : المنعُ مِنهُ إِذا كان فيهِ (٢) عِيدٌ مِنْ أَعْيادِهِمْ وَلَوْ بعدَ زَوالِهِ (٣).

الثامِنةُ: أنهُ لا يَجُوزُ الوَفاءُ بِمَا نَذَرَ في تِلْكَ البُقْعَةِ ؛ لأَنَّهُ نَذْرُ مَعْصِيَةٍ .

التاسِعةُ: الحَذَرُ مِن مُشابَهَةِ المُشْرِكِينَ في أَعْيَادِهِمْ ولَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ. العاشِرةُ: لا نذرَ في مَعْصِيَةٍ (٤).

الحادية عَشْرَة : لا نذر لابن آدمَ فِيما لا يَمْلِكُ (٥).

<sup>(</sup>۱) في (س): «إذا كان خالياً».

<sup>(</sup>٢) في (ط) ، و(خ): «إذا كان فيها عيداً» .

<sup>(</sup>٣) المسألة السابعة سقطت من الأصل وكتب بعدها «الثامنة» ، والسادسة سقطت من (عون) ، و(ل) . وقد اضطربت النسخ فبعضها يثبت السادسة وبعضها يُثبِتُ السابعة ، والمُثبَتُ مِن (س) ، (ب) ، و(م) ، و(ط) ، و(خ) ، و(ق) ، و(ز ۲،۲،۳) ، و(د) ، و(ض ۲،۲) ، و(ف) ، و«التيسير» (1/ ٣٨٢، ٣٨٢) .

<sup>(</sup>٥) في (م): «لا نذرَ فيما لا يَمْلِكُ ابنُ آدم».

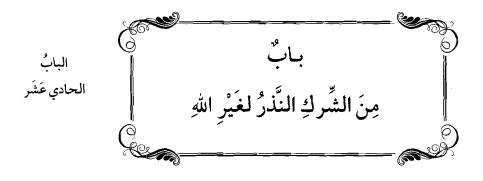

وقولُ اللهِ تَعَالَىٰ (١): ﴿ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧] (٢).

وقولُهُ: ﴿ وَمَاۤ أَنفَقَتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكَذَرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ ﴾ [البقرة: ٢٧٠] (٣).

وفي «الصَّحِيح» عَنْ عائِشَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَائِشَةَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَم اللهَ اللهُ ا

<sup>(</sup>٢) فَــي (ك) ، و (ز ١، ٢، ٣) ، و (ش١، ٢) ، و (غ)، و (ر)، و (د) : ﴿ يُوفُونَ بِالنَّذِرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ ﴾ الآيةَ » . وفي (ط) إلىٰ قوله ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْمًا ﴾ الآية » . وفي (ل) بعد آية الباب : «الآية» .

 <sup>(</sup>٣) في (ك) ، و(د) بعدها : «الآية» ، وفي (عون) إلى قوله : ﴿ . . أَوْنَذَرْتُم ﴾ .
 وفي (ق) : «﴿ وَمَآأَنَفَقَتُ مِن نَفَقَةٍ ﴾ الآية» ، وفي (س) ، و(ب) ، و(مح) ،
 و(ف) : ﴿ . . مِّن نَكْذِرٍ ﴾ الآية» . وفي و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) :
 (﴿ . . . وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن أَنصَ ار ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ١٤٢ رقم ٦٦٩٦).

# فيه مسائل :

الأولى : وُجُوبُ الوَفاءِ بالنَّذر .

الثانيةُ: إِذَا تَبَتَ كَوْنُهُ عِبادَةً للهِ فَصَرْفُهُ إلىٰ غَيْرهِ شِرْكُ (١).

الثالثة : أنَّ نَذْرَ المَعْصِيَةِ لا يَجُوزُ الوَفاءُ بهِ .

<sup>(</sup>١) في (ز ١، ٢، ٣)، و(ش ١، ٢)، و(غ): «كونهُ عبادة الله فَصَرْفُهُ إلىٰ غيرِ اللهِ شِرْكُ ». وفي (ز ٢): «عبادة لله».

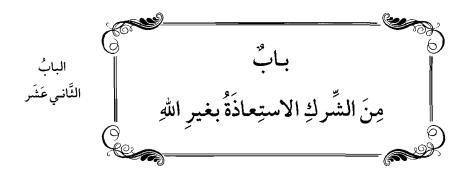

وقَوْلُهُ تعالىٰ : ﴿ وَأَنَهُ كَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۞ ﴾ [الجن] (١) .

وعن خَوْلَةَ بِنتِ حَكِيم ﴿ قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ : «مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ، فقالَ : أَعُوذُ بِكَلِماتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ ، لَمْ يَضُرَّهُ شَيءٌ حتىٰ يَرْحَلَ (٢) مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » . رواهُ مُسلِمٌ (٣) .

<sup>(</sup>۲) فــــــي (ب) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) ، و(ن) ، و(ج) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) ، و(د) ، و «صحيح مسلم» ، و «فتح الحميد» (۲/ ۲۷۲) : «يَرْتَحِلَ» .

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (۶/ ۲۰۸۰ رقم ۲۷۰۸).

### فیه مسائلُ :

الأولى: تفسيرُ: ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ ﴾ الآية (١).

الثانيةُ: كونُهُ مِنَ الشِّركِ.

الثالثة: الاستدلالُ على ذلك بالحديثِ ؛ لأنَّ العُلماءَ استدَلُّوا بهِ على أنَّ العُلماءَ استدَلُّوا بهِ على أنَّ كلماتِ اللهِ غَيْرُ مخلُوقَةٍ (٢) ، قالوا: لأنَّ الاستعاذة بالمخلوقِ شِرْكٌ.

الرابعةُ: فضيلةُ هذا الدُّعاءِ مع اختِصارِهِ.

الخامسة : أنَّ كونَ الشيءِ يَحْصُلُ بِهِ مَنْفَعَةٌ دُنيَوِيَّةٌ مِنْ كَفِّ شَرِّ أَو جَلْبِ نَفْعِ ، لا يَدُلُّ على أَنهُ ليسَ مِن الشِّركِ .

<sup>(</sup>۱) كمذا فسي (عمون) ، و(ط) ، و(م) ، و(د) ، و(خ) ، و(ل) ، و(ت) ، و(ف) ، و(ف) ، و(ض ۱) . وفي الأصل ، و(س) ، و(ض ۲) أتم الآية إلىٰ قوله : ﴿... يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِنِ ﴾ » . وفي (ب) ، و(ق) ، و(مح) : «تفسير آية الجن» . وفي (ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) ، و(غ) : «تفسير الآية» .

<sup>(</sup>٢) في (م): «أنَّ كلام الله غير مخلوق».

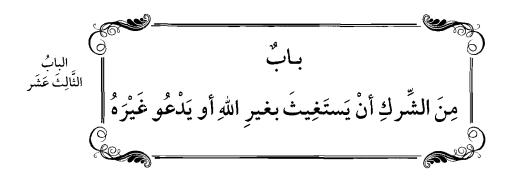

وقولُ اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنْفَكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّا اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ إِنَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل

وقَوْلُهُ : ﴿ فَٱبْنَغُواْ عِندَاللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾ [العنكبوت : ١٧] الآيةً .

وقَوْلُهُ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِتَن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾ [الأحقاف: ٥] الآيتَيْن <sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في (عون) ، و(ب) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ق) ، و(ز ۲، ۲، ۳) ، و(ش ۲، ۲) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ر) ، و(ح) ، و(مح) إلى قوله تعالى : ﴿ ...مَا لَاينَفَعُكَ وَلَايضُرُّكُ ﴾ الآيتين » . وفي (خ) ، و(ت) ، و(د) ، و(ض ۱) ، و(ف) إلى قوله : ﴿ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ » . وفي (س) أكمل الآية إلى قوله ﷺ : ﴿ ﴿ .. وَإِن يُرِدَكَ بِغَيْرِ فَلا رَآدً لِفَضَلِهِ ۚ . ﴾ الآية » .

 <sup>(</sup>٢) في (عون) ، و(ب) ، و(ق) ، و(مح) ، و(خ) إلىٰ قوله تعالىٰ : ﴿ ... مِن دُونِ
 ٱللّهِ ﴾ الآية ﴾ ، وفي (مح) : «الآيتين» . وفي (ج) إلىٰ : ﴿ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ ،
 وفي (س) ، و(ن) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ض ١) ،
 و(ف) إلىٰ : ﴿ وَهُمْ عَن دُعَآبِهِ مَ غَنِيْلُونَ ۞ ﴾ الآيتين» .

وقولُهُ: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ ﴾ [النمل:٦٢] (١).

ورَوَى الطَّبَرانيُّ بإسنادِهِ (٢) أَنهُ كان في زَمَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مُنافقٌ يُؤْذِي الموامنينَ ، فقال بعضُهُمْ : قوموا بِنا نَسْتَغيثُ برسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مِنْ هذا المُنافِقِ ! فقالَ النبيُّ عَلَيْهُ : «إِنَّهُ لا يُسْتَغاثُ بي ، وإِنَّما يُسْتَغاثُ باللهِ عَلَيْهُ (٣).

#### \* \* \*

(۱) في (ع) ، و(عون) ، و(ع٣) ، و(ب) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش ١، ٢) ، و(ر) ، و(خ) ، و(ف) ، و(ف) ، و(ه) بعدها : «الآية» .

وفي (عون) ، و(ق) ، و(ح) ، و(مح) إلىٰ قوله : ﴿ إِذَادَعَاهُ ﴾ الآية» .

وفي (د)، و(ض ١)، و(ف) إلى قوله: «﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ ﴾ الآية».

(۲) «بإسنادهِ» ليست في الأصل الثاني ، و(ع) ، و(ك) ، و(عون) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ظ) ، و(ز ۲، ۲، ۳) ، و(ش ۲، ۲) ، و(ر) ، و(ح) ، و(مــــح) ، و(ت) ، و(ذ) ، و(ض ۲، ۲) ، و(ف) ، وبعض نسخ «التيسير» (۱/ ٤٤٣ ح ۱) . وفي (ل) بياضٌ بمِقدَار ثلاث كلمات تقريباً ، قال الشيخ سليمان في

وفي (ل) بياض بوقدار ثلاث كلمات تقريبا ، قال الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٤٤٤): «وقد بيَّضَ المُصَنِّف لاسم الراوي ، وكأنَّهُ -والله أعلم - نَقَلَهُ عن غيره أو كَتَبهُ مِنْ حِفْظِهِ».

(٣) رواه الطبراني في «الكبير» -كما في «مجمع الزوائد» - (١٥٩/١٠) عن عبادة بن الصامت هيئه . قال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح غير

ابن لهيعة وهو حسن الحديث» .

ورواه أحمد (٣٧/ ٣٨٠ رقم ٢٢٧٠٦) ، وابن سعد (١/ ٣٨٧) بلفظ: «إنه لا يُقام لي وإنما يُقام لله». وفيه ابن لهيعة ، ورجلٌ لم يُسم ، وبهذا أعلَّهُ الهيثمي (٨/ ٤٠).

وقد احتجَّ به شيخ الإسلام ابن تيمية لسبب تقدَّمَ ذِكرُهُ في صفحة (٣٧).

# فیه مسائل :

الأولىٰ : أنَّ عَطْفَ الدُّعاءِ علىٰ الاستِغاثَةِ مِنْ عَطْفِ العامِّ علىٰ الخاصِّ .

الثانية : تفسيرُ قولِهِ : ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ ﴿ . الثالثة : أَنَّ هذا هُوَ الشِّركُ الأَكبرُ .

الرابعةُ: أَنَّ أَصْلَحَ الناسِ لو يَفْعَلُهُ إِرْضاءً لِغَيْرِهِ صارَ مِنَ الظَّالِمينَ . الخامسةُ: تفسيرُ الآيةِ التي بعدَها .

السادسة : كَوْنُ ذلك لا يَنْفَعُ في الدُّنيا مع كَوْنِهِ كُفْراً .

السابعةُ: تفسيرُ الآيةِ الثالثةِ .

الثامنةُ: أَنَّ طَلَبَ الرِّزقِ لا يَنْبَغي إِلَّا مِن اللهِ ، كما أَنَّ الجنةَ لا تُطْلَبُ إِلَّا مِنهُ.

التاسعةُ: تفسيرُ الآيةِ الرابعةِ .

العاشرةُ: ذِكرُهُ (١) أنهُ لا أَضَلَّ مِمَّنْ دَعا غيرَ اللهِ (٢).

الحاديةَ عَشْرَةَ: أَنهُ عَافِلٌ عَنْ دُعاءِ الدَّاعي لا يَدْرِي عَنهُ.

<sup>(</sup>١) في (م) ، و(خ) ، و(ج) ، و(ف) : «ذِكْرُ أنه ..» . والمثبت من بقية النسخ . و «ذكره» لم تُذْكَر في (ل) ، و «التيسير» (١/ ٤٤١) ، و «إبطال التنديد» (٨٦) .

<sup>(</sup>٢) وفي (ق): «ذِكرُ أنه أضل الناس» ، وفي (ر): «.. دَعَا غَيْرَهُ».

الثانيةَ عَشْرَةَ : أَنَّ تِلكَ الدَّعوةَ سَببٌ لِبُغْضِ المَدْعُوِّ للدَّاعي وعَداوَتِهِ لَهُ.

الثالثةَ عَشْرَةَ: تسمِيَةُ تِلكَ الدَّعوةِ عِبادَةً للمَدْعُو.

الرابعةَ عَشْرَةَ: كفرُ المَدْعُوِّ بتِلْكَ العِبادَةِ.

الخامسةَ عَشْرَةَ : أنَّ هذهِ الأمورَ هي سببُ كَوْنِهِ أَضَلَّ الناس.

السادسة عَشْرة : تفسيرُ الآيةِ الخامِسةِ .

السابعة عَشْرَة : الأمرُ العَجِيبُ : وهوَ إِقرارُ (١) عَبَدَةِ الأَوْثانِ أَنَّهُ لا يُجِيبُ المُضْطَرَّ إِلَّا اللهُ، ولأَجْلِ هذا يَدْعُونَهُ في الشَّدائِدِ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ .

الثامنة عَشْرَة : حماية المُصْطَفى عَلَيْ حِمَى التَّوحيدِ ، والتَّأَدُّبُ مَعَ اللهِ عَلَيْ .

<sup>(</sup>۱) في (ج)، و(ن)، و(ز ۱، ۲، ۳)، و(ش۱، ۲)، و(غ): «وهو إقرارهم -عبدة الأوثان-».



وقولِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا لَكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴾ الآية (٢).

وفي «الصَّحيح» عن أَنس عِنْ قَالَ: شُجَّ النَّبِيُ ﷺ يومَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ ، فقالَ: «كيف يُفْلِحُ قومٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ» ؟! فَنَزَلَتْ: ﴿ كَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ [آل عمران: ١٢٨] (٣).

وفيهِ: عَن ابن عُمَرَ عِنَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنَ ابن عُمَرَ عِنَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنَ الفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ رَأْسَهُ مِنَ الفَجْرِ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ

(۱) في (عون) ، و(ق) ، و(د) : إلىٰ قوله تعالىٰ : ﴿... وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ . وفي (ع٣) ، و(ب) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) ، و(ح) : «باب قول الله تعالىٰ : ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ إلىٰ قوله : ﴿ وَلَآ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف] » .

ونسخة (ع٢) ، و(ض ١، ٢) ، و(ف) ذكرت الآيتين كاملتين .

(٢) في (د) ، و (ض ٢) ، و (ف) أتم الآية : «﴿ .. إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا اَسْتَكَابُواْ لَكُوْ وَيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبِئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴾» .

(٣) رواه البخاري (٥/ ٩٩) معلقاً ، ومسلم (٣/ ١٤١٧ رقم ١٧٩١) مُوصولاً .

(٤) في (ق) ، و (ج) ، و (ز ١، ٢، ٣) ، و (ش ١، ٢) ، و (غ) ، و (ر) ، و «فيتح الحميد» (٢/ ٧٢٦) : «مِن» . وفي (د) : «بعد» .

فُلاناً وَفُلاناً» بعدما يقول : «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ» ، فَأَنْزَلَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١).

وفي روايةٍ: «يَدْعُو: على صَفْوانَ بنِ أُمَيَّةَ ، وسُهَيْلِ بنِ عَمْرٍو ، والحارِثِ بنِ هِشَامِ» ؛ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَمِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (٢).

وفيهِ عن أَبِي هُريرةَ عِشَفَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَينَ أُنْزِلَ عَليهِ (٢): ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِيكَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال (٤): «يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ! - أَوْ كَلِمةً نَحْوَهَا - اشتَرُوا أَنفُسَكُمْ ، لا أُغْني عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شيئاً.

يا عباسُ بنَ عبدِ المُطَّلِبِ! لا أُغني عنكَ مِنَ اللهِ شيئاً.

يا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ عِلْي ! لا أُغْنى عنكِ مِن اللهِ شيئاً.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٥/ ٩٩ رقم ٤٠٦٩).

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۹/ ۹۹ رقم ۲۰۷۰) مرسلاً ، ووصله: أحمد (۹/ ۶۸۲ رقم ۲۰۰۶) ، والطبري (۶/ ۲۷) من رقم ۲۰۱۵) ، والطبري (۶/ ۲۷) من طريق عمر بن حمزة عن سالم عن ابن عمر ، وعمر متكلَّمٌ فيه، لكن الحديث صحيح كما تقدَّم ، وصحّحهُ الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (۲۶۰۲).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل الثاني: «أُنزِلت عليه»، وفي (خ)، و(د): «نَزَلَ عليه».

<sup>(</sup>٤) في (ع٣) ، و(ق) ، و(ض١، ٢) ، و(ف): «فقالَ».

و في (عـون) ، و (ط) ، و (أ) ، و (ب) ، و (ل) ، و (ز ١، ٢،٣) ، و (خ) ، و (ج) ، و (ج) ، و (ت) ، و (ت) ، و (ن) ، و (ن) ، و (ن) ، و (ن) ، و (ضـــح) ، و (خ) ، و (د) : «فَصَعِدَ الصَّفَا فقال» .

إلا أنـــه فــــي (ط) ، و(ز ١، ٢،٣) ، و(ش ١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ع ٢) ، و(خ) : «وقال» ، وفي (ت) : «ثم قال» .

ويا فاطمة بنتَ مُحمَّدٍ! سَلِيني مِنْ مَالي ما شِئْتِ لا أُغْني عَنكِ مِن اللهِ شيئاً» (١).

\* \* \*

### فيه مسائل :

الأولى : تفسيرُ الآيتَيْنِ .

الثانيةُ: قِصَّةُ أُحُدٍ.

الثالثةُ: قُنوتُ سيِّدِ المُرْسَلِينَ وَخَلْفَهُ ساداتُ الأَولياءِ يُؤَمِّنونَ في الصلاةِ .

الرابعةُ: أَنَّ المَدْعُو عليهم كُفَّارٌ.

الخامسةُ: أَنهم فَعَلُوا أَشياءَ لا يَفْعَلُها غالِبُ الكُفَّارِ:

مِنها: شَجُّهُمْ نَبِيَّهُمْ ، وحِرْصُهُمْ علىٰ قَتْلِهِ .

ومنها: التَّمثِيلُ بالقتلىٰ مع أنَّهم (٢) [ بَنُو عَمِّهِم ! ] (٣).

السادسة : أنزلَ اللهُ عليهِ في ذَلِكَ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءُ ﴾ .

السابعةُ: قولُهُ: ﴿ أَوْ يَتُونَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ ﴾ فتابَ علَيْهِم وآمَنُوا.

الثامنةُ: القنوتُ في النَّوَازِلِ.

التاسعةُ: تسميةُ المَدْعُو عليهم في الصَّلاةِ بأَسْمائِهِمْ وَأَسْماءِ آبائِهِمْ.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/۶ رقم ۲۷۵۳)، ومسلم (۱/ ۱۹۲ رقم ۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) في (م) : «مع كونهم» .

 <sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وهو مثبت من بقية النسخ .

العاشرةُ: لَعْنُهُ المُعَيَّنَ في القُنوتِ.

الحادِيةَ عَشْرَةَ : قِصَّتُهُ ﷺ (١) لَمَّا نَزَلَ (٢) : ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ .

الثانية عَشْرَة : جِدُّهُ ﷺ في هذا الأمرِ ، بِحَيْثُ فَعَلَ مَا نُسِبَ (٣) بِسَبَبِهِ إلىٰ الجُنونِ ، وكَذَلِكَ لَوْ يَفْعَلُهُ مُسْلِمٌ الآنَ .

الثالثة عَشْرَة : قولُه ﷺ للأَبْعَدِ والأَقْرَبِ : «لا أُغْني عَنْكُم مِنَ اللهِ شيئاً» . شيئاً» . حتى قال : «يا فاطمةُ بنتَ مُحمَّدٍ! لا أُغْني عنكِ مِنَ اللهِ شَيئاً» . فإذا صرَّحَ ﷺ [ أَنَّهُ ] (3) وهو سَيِّدُ المُرْسَلِينَ - لا يُغْني شيئاً عنْ سَيِّدَةِ نِساءِ العالَمينَ (٥) ، وآمَنَ الإنسانُ أَنَّهُ ﷺ لا يقولُ إِلَّا الحقَّ ، ثُمَّ نَظَرَ فيما وَقَعَ في قُلُوبِ خَواصِّ الناسِ الآنَ ؛ تَبَيَّنَ لهُ التَّوحيدُ وغُرْبَةُ الدِّينِ .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۱) في (ز ۱، ۲،۲)، (ش۱، ۲): «قصة رسول الله ﷺ».

 <sup>(</sup>٢) في (ب): «لمَّا نَزَلَتْ عليه ..» ، وفي (م) ، و(خ) ، و(ض ١، ٢) ، و(ف):
 «لمَّا أُنزِلَ» زاد في (ض): «عليه» ، وفي (د): «لمَّا أنزل الله عليه» .

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(مـح) : «بحيث فعل ما فعل ما نُسِب به إلىٰ الجنون» .

<sup>(3)</sup> ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و(س) ، و(مح) ، وهو من (ن) ، و(ج) ، و(ط) ، و(م) ، و(م) ، و(ط) ، و(ل) ، و(ش ٢ ، ٢ ) ، و(ز ٢ ، ٢ ، ٣ ) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ض ٢ ) . وجاء في (عون) ، و(ب) : "فإذا صرَّح به وهو سيد المرسلين لا يغني » . وفــــي (ط) ، و(ق) ، و(م) ، و(خ) ، و(ت) ، و(د) ، و(ض ١) ، و(ف) : "سيد المرسلين أنه ..» .

<sup>(</sup>٥) في (عون) بعده: «فكيف بغيره ؟!».

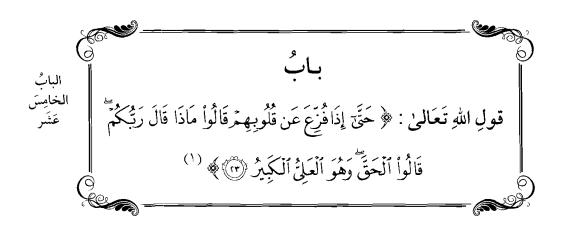

في «الصَّحِيحِ» عنْ أبي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللَّهُ الأَمْرَ في السَّماءِ ، ضَرَبَتِ المَلائِكَةُ بِأَجْنِحَتِها خُضْعاناً لِقَوْلِهِ ، كَأَنَّهُ (٢) سِلْسِلَةٌ على صَفُوانٍ ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ، ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ كَأَنَّهُ (٢) سِلْسِلَةٌ على صَفُوانٍ ، يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ ، ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ فَالُوا ٱلْحَقَّ وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيرُ ﴾ ، فَيسَسْمَعُها مُسسترِقُ السَّمْعِ هَكَذا: بعضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُ سُفيانُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذا: بعضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ - وَصَفَهُ سُفيانُ

<sup>(</sup>۱) في (ز ۱، ۲، ۳)، و(ن)، و(ج)، و(ش۱، ۲)، و(غ): «باب قول الله تعالى:
﴿ قُلِ اَدْعُواْ اَلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ السَّمَوَتِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ اللَّ وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ
اَلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِمَا مِن شِرِّكِ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ اللَّ وَلَا نَفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُۥ إِلَّا لِمَنْ
اَلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فَي إِذَا فُرْزِعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُ الْكَبِيرُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الله

وفي (ق) : «باب قول الله تعالىٰ : ﴿ حَتَىٰ إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْر ﴾ الآية» ، وفي (ب) ، و(مح) إلىٰ : «﴿ مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ ۖ ﴾ الآية» .

<sup>(</sup>٢) في (ز ١، ٢، ٣) ، و(ش ١، ٢) ، و(ج) ، و(غ) : «كأنَّها» .

بِكَفِّهِ فَحَرَّفَها وبَدَّدَ بَيْنَ أَصابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الكَلِمَةَ ، فَيُلْقِيها إِلَىٰ مَنْ تَحْتَهُ ، وَتَى يُلْقِيها على لِسانِ السَّاحِرِ ثُمَّ يُلْقِيها على لِسانِ السَّاحِرِ أَو الكاهِنِ (١) ، فَرُبَّما أَدْرَكَهُ الشِّهابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيها ، ورُبَّما أَلْقاها قَبْلَ أَنْ يُلْوِيها ورُبَّما أَلْقاها قَبْلَ أَنْ يُلْقِيها ، ورُبَّما أَلْقاها قَبْلَ أَنْ يُلْوِيها ورُبَّما أَلْقاها قَبْلَ أَنْ يُلْوِيمَ وَلَا لَنا يومَ كَذَا وَكَذَا وَيَهِ اللَّهُ عَنْ وَيُعْرَا وَكُذَا وَيَهِ اللَّهُ الْمُ الْعَرِيمُ وَيَعْلَقُونَا وَكُذَا وَيُعْمَا وَلَا لَعَلَى الْعُنْ الْعُولَ وَكُذَا وَلَا لَا لَعْلَا وَلَا لَعْتَلَا وَلَا الْعَلَالَ وَكُذَا وَكُونُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُرُونُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُنْ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُولُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَلَا وَكُذَا وَكُولُوا وَالْعُلْمُ الْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُلْمُ وَالْعُرُونُ وَالْعُلْمُ وَالْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْعُلْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَا وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِم

وعن النَّوَّاسِ بنِ سَمْعانَ عِنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : "إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعالَىٰ أَنْ يُوحِي بِالأَمْرِ : تَكَلَّمَ بِالوَحْيِ ، أَخَذَتِ السَّماواتِ مِنهُ رَجْفَةٌ -أَوْقالَ : رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ ، خَوْفاً مِنَ اللهِ عَنْ . فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ مِنهُ رَجْفَةٌ -أَوْقالَ : رَعْدَةٌ - شَدِيدَةٌ ، خَوْفاً مِنَ اللهِ عَنْ . فَإِذَا سَمِعَ ذَلِكَ أَهْلُ السَّماواتِ ؛ صُعِقُوا وخَرُّوا (نَ للهِ سُجَّداً ، فيكونُ أَوَّلُ مَنْ يَرُفَعُ أَهْلُ السَّماواتِ ؛ صُعِقُوا وخَرُّوا (نَ للهِ سُجَّداً ، فيكونُ أَوَّلُ مَنْ يَرُفَعُ رَأْسَهُ : جِبْريلُ السَّمَاواتِ ، فَيْكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ (°) بِما أَرَادَ ، ثُمَّ يَمُرُّ رَأْسَهُ : جِبْريلُ السَّخِيْ ، فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَحْيِهِ (°) بِما أَرَادَ ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبريلُ على الملائكةِ ، كُلَّما مَرَّ بِسَماءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُها : ماذا قالَ رَبُّنا جِبريلُ على الملائكةِ ، كُلَّما مَرَّ بِسَماءٍ سَأَلَهُ مَلائِكَتُها : ماذا قالَ رَبُّنا يَا جِبريلُ ؟ فيقولُ جِبريلُ : قالَ الحَقَّ وهو العَلِيُّ الكَبيرُ .

<sup>(</sup>۱) في (ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) ، و(ج) ، و(غ) : «الساحر والكاهن» .

<sup>(</sup>٢) في (ك) ، و(م) ، و(ع ٢) ، و(ر) ، و(ب) ، و(مح) ، و(خ) ، و(د) ، و(ح) ، و(ح) ، و(ف) : «يوم كذَا وكذَا » . وفي (ض ١ ، ٢) : «يوم كذا كذا وكذا » . وفي (في (ع) بعدها بياض بمقدار هاتين الكلمتين . قال الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٤٨٩) : «هكذا بيَّضَ المُصَنِّفُ في هذا الموضِع» .

 <sup>(</sup>۳) رواه البخاري (٦/ ۸۰ رقم ٤٧٠١).

 <sup>(</sup>٤) في (ك) ، و(عون) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ل) ،
 و(ق) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) ، و(خ) ، و(د) : «صُعِقُوا أو قال خرُّوا» .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الثاني: «بوَحْيهِ».

[ قال ] (۱): فيقولونَ كُلُّهُمْ مِثلَ ما قال جبريلُ ، فَيَنْتَهِي جبريلُ بالوَحْيِ إلىٰ حيثُ أَمَرَهُ اللهُ عَلَيْ (۲) » (۳).

\* \* \*

# فيه مسائلُ:

الأولىٰ : تفسيرُ الآيةِ .

الثانيةُ : ما فيها مِنَ الحُجَّةِ علىٰ إِبطالِ الشِّركِ ، خُصُوصاً من

 <sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، و(ك) ، و(ب) ، و(ق) ، و(ز٢) ، و(ش
 ۲) ، و(ع ٢) ، و(ر) ، و(مح) ، و(م) ، و(ت) . وهو مثبت من بقية النسخ ،
 و«التيسير» (١/ ٤٩٠) ، و«فتح الحميد» (٢/ ٧٧٢) ، ومصادر التخريج .

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٤٩٥-٤٩٥) بعده: «بيَّضَ له المؤلف ولعلَّهُ أَرادَ أَنْ يَكْتُبَ تَمَامَ الحَدِيثِ ومَنْ رَوَاهُ». وتمام الحديث بعده: «مِنَ السَّماءِ والأَرضِ». ولم أر هذا التبييض في شيء من النسخ.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٣٦٠ رقم ٢٧٦)، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٢٣٦ رقم ٢١٦)، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٣٤٨ رقم ٢٠٦)، والطبراني في «تفسيره» (١٩ / ٢٧٨)، والطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ٣٣٦ رقم ٩٩٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ١٥٢ – ١٥٣)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢/ ٢٥٤ رقم ٨٨٤)، والآجري في «الشريعة» (٣/ ٢٩٠ رقم ٨٦٦)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١/ ١٠٥ رقم ١٦٢)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ١١٥ – ١٥٠ رقم ٥٣٤)، والبغوي في «تفسيره» (١/ ٣٩٨). والحديث في سنده نعيم بن حماد ضعيف، والوليد بن مسلم مُدلِّس وقد عنعن، لكن الحديث له شواهد منها حديث أبي هريرة ﴿ التوحيد» أنه لا يحتج إلَّا بالصحيح. الأئمة ابن خزيمة ؛ لأنه ذكر في «التوحيد» أنه لا يحتج إلَّا بالصحيح.

تَعَلَّقَ على الصَّالِحِينَ ، وهي الآيةُ التي قيلَ : إِنَّها تَقْطَعُ عُرُوقَ (١) شَجَرَةِ الشِّركِ [ مِنَ القَلْبِ ] (٢) .

الثالثة : تفسيرُ قولِهِ : ﴿ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴾ .

الرابعةُ: سببُ سُؤالِهمْ عَنْ ذَلِكَ.

الخامسةُ: أنَّ جِبريلَ يُجِيبُهُمْ بقولهِ بعدَ ذلك: «قال كَذا وَكَذا».

السادسة : ذِكْرُ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبريلُ.

السابعةُ: أنهُ يقولُ (٣) لأَهل السَّماواتِ كُلِّهِمْ ؛ لأَنَّهُم يَسْأَلُونَهُ.

الثامنةُ: أنَّ الغَشْيَ يَعُمُّ أهلَ السَّماواتِ كُلِّهِمْ.

التاسعةُ: ارتِجافُ السَّماواتِ لِكَلامِ اللهِ [تعالىٰ ] (٤).

العاشرةُ: أنَّ جبريلَ هُوَ الذي يَنْتَهي بالوحي إلىٰ حيثُ أَمَرَهُ اللهُ.

الحادية عَشْرَة : ذِكْرُ استِراقِ الشَّياطين (٥).

 <sup>(</sup>۱) كلمة «عروق» مُثبتةٌ مِن الأصل، و(م)، و(خ)، و(ت)، و(د)، و(ف)،
 و(ض ۱، ۲).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وهو مثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ل) ، و(م): «أنه يقولهُ».

<sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (عون) ، و(س) .

<sup>(</sup>٥) في (م): «الشياطين السَّمْعَ».

الثانية عَشْرَةَ: صِفَةُ رُكُوبِ بَعْضِهمْ بَعْضاً (١).

الثالثةَ عَشْرَةَ: سببُ إِرسالِ الشُّهُب (٢).

الرابعةَ عَشْرَةَ : أنهُ تارةً يُدْرِكُهُ الشِّهابُ (٣) قبلَ أَنْ يُلْقِيها ، وتارَةً يُلْقِيها ، وتارَةً يُلْقِيها في أُذُنِ وَلِيِّهِ مِنَ الإِنسِ قبلَ أَنْ يُدْرِكَهُ .

الخامِسةَ عَشْرَةَ: كونُ الكاهِنِ يَصْدُقُ بعضَ الأَحيانِ.

السادِسةَ عَشْرَةَ: كونُهُ يَكْذِبُ مَعَها مِئَةَ كَذْبَةٍ.

السابِعةَ عَشْرَةَ: أنهُ (٤) لَمْ يَصْدُقْ كَذِبُهُ إِلَّا بِتِلْكَ الكَلِمَةِ التي سُمِعَتْ مِنَ السَّماءِ.

الثامِنةَ عَشْرَةَ: قَبُولُ النُّفوسِ للباطِلِ ، كيفَ يَتَعَلَّقونَ بِوَاحِدَةٍ ولا يَعْتَبِرُونَ بِمِئَةِ كَذْبَةٍ ؟!

التاسعة عَشْرَة : كونُهُمْ يُلْقي بعضُهُمْ إلىٰ بعضٍ تِلكَ (١) الكَلِمَة ، ويَحْفَظُونَها ويَسْتَدِلُّونَ بها .

<sup>(</sup>۱) في (عون)، و(ق): «ركوب بعضهم علىٰ بعضٍ»، وفي (ت)، و(ض ١، ٢): «بعضهم فوق بعض».

<sup>(</sup>٣) في (عون): «أنه يُدرِكُهُ الشِّهابُ تارةً».

<sup>(</sup>٤) في (عون)، و(ق): «كونُهُ».

العِشْرُونَ: إِثباتُ الصِّفاتِ خِلافاً للمُعَطِّلَةِ (٢).

الحادِيَةُ والعِشْرونَ : التَّصرِيحُ بِأَنَّ تِلْكَ (٣) الوَّجْفَةَ والغَشْيَ خَوْفاً مِنَ اللهِ ﷺ .

الثانيةُ والعِشْرونَ : أَنَّهُم يَخِرُّونَ للهِ سُجَّداً .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (عون): «يُلقِي بعضُهُم علىٰ بعض بتلكَ». وفي (ب)، و(ز ۲، ۲، ۳)، و(ش ۲، ۲)، و(ن)، و(ج)، و(غ)، و(ر): «كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك ...»، وفي (ت): «بتلكَ».

<sup>(</sup>٢) في (عون): «خِلَافاً لِّكَلام المُعَطِّلةِ».

 <sup>(</sup>٣) في (عون)، و(ط)، و(ز ١، ٢، ٣)، و(ش ١، ٢)، و(ن)، و(ج): «بأن في تلك»، وفي (د): «بأنَّ الرجفة ..».





وقولِ اللهِ ﷺ : ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحَشَرُوۤاْ إِلَىٰ رَبِّهِمُّ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَ لِىُّ وَلَاشَفِيعٌ ﴾ [الأنعام : ٥١] .

وَقَوْلِهِ: ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا ۚ ﴾ [الزمر: ٤٤] (١).

وقولِهِ: ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥].

وقولِهِ: ﴿ وَكُمْ مِن مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيْءًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَى ﴾ [النجم: ٢٦] (٢).

(١) في (ب) ، و(ع ٣) ، و(أ) ، و(ق) ، و(مح) ، و(ح) ، و(د) ، و(ض ٢،١) ، و(ف) ، و «فتح الحميد» (٢/ ٧٧٨) بعد هذه الآية زيادة علىٰ بقية النسخ : «وقَوْلِهِ : ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواً أَنفِقُواْمِمًا رَزَقَنكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَعَةٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٤] الآية» .

وذَكَرت أوَّلها نسخة (عون) لكن قبل آية الزمر ، وذكرتها نسخة (ك) بعد آية سبأ الآتية . ولم تذكر بقية النسخ -وكذا الشروح- آية البقرة هذه!

(٢) في الأصل الثاني ، و(ت) إلىٰ قوله : ﴿ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ ﴾ الآية » . وفي (عون) الله قوله ﴿ شَفَعُنُهُمْ ﴾ ، وفي (مح) : ﴿ . فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴾ » .

وفي (ز ٢،٢،١)، و(ن)، و(ق)، و(ش١،٢) و(غ)، و(ر) ابتـدأ المـصنَّف الآية بقوله: ﴿ لَا تُغَيِّى شَفَعَنُهُمَّ ... ﴾ .

وفي (ب) ذكر مكان هذه الآية قوله تعالى: «﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨]». وفي (مح) ذكرتها بعدها .

=

وقولِهِ: ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ وَقُولِهِ: ﴿ قُلِ الْأَرْضِ ﴾ [سبأ: ٢٢] الآيتَيْن (١).

قال أبو العَبَّاسِ (٢): «نَفَىٰ اللهُ عَمَّا سِوَاهُ كُلَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ المُشْرِكُونَ ، فَنَفَىٰ أَنْ يَكُونَ لِغَيْرِهِ مُلْكُ أَو قِسطٌ مِنهُ ، أَو يكونَ عَوْناً للهِ ، وَلَمْ يَبْقَ (٢) إِلَّا الشَّفَاعَةُ ، فَبَيَّنَ أَنَّهَا لا تَنْفَعُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّبُ ، كَمَا قال تعالىٰ : ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ ﴾ [الأنبياء: ٢٨] فهذِهِ الشَّفاعَةُ التي يَظُنُّها المُشْرِكُونَ ، هي مُنْتَفِيةٌ يومَ القِيامةِ كَما نَفاها القُرآنُ ، وَأَخْبَرَ النبيُ ﷺ أنه يأتِي فَيسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ ، لا يَبْدَأُ بِالشَّفاعةِ أَوَّلاً ، ثم يقالُ لَهُ: «ارفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَع ، وَسَلْ تُعْظَ ، الشَّفاعةِ أَوَّلاً ، ثم يقالُ لَهُ: «ارفَعْ رَأْسَكَ ، وَقُلْ يُسْمَع ، وَسَلْ تُعْظَ ،

قال في "فتح الحميد" (٢/ ٧٧٩): "وفي بعض نسخ "التوحيد" غير خط الشيخ [ثُمَّ ذَكَرَ آيتي النجم والأنبياء] وهاتان الآيتان لَيْسَتَا في أَصْلِ الشِّيخ كَمَا ذَكَرْنَا ، فَلَعَلَّهُ أَلْحَقَهَا بعد".

<sup>(</sup>۱) في (ع) ، و(ط) ، و(د) ، و(ف) : «وقوله : ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اَلَّذِيكَ زَعَمَّمُ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَه

وفي (ز ٢،١، ٣)، و(ن)، (ج)، و(ش١، ٢)، و(غ)، و(ر): «وقوله: ﴿ قُلِ اَدْعُواْ اَلَّذِيكَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ إلى قوله: ﴿ وَلَا نَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ . ﴾ » اه.

وفي (عون) إلىٰ قوله: ﴿ .. لَا يَمْلِكُونَ ﴾ الآية». وفي (ب)، و(ق)، و(مح)، و(مح)، و(ح) إلىٰ : ﴿مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (عون) ، و(ل): «أبو العباس ابن تيمية» ، وفي (س): «أبو العباس أحمد بن تيمية» .

<sup>(</sup>٣) في (س): «تَبْقَ».

# واشْفَعْ تُشْفَعْ» (١).

وقالَ لهُ أَبُو هُرَيْرَةَ: «مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ (٢) ؟ قال: «مَنْ قالَ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، خالِصاً مِنْ قَلْبِهِ» (٣).

فَتِلكَ الشَّفاعةُ لأَهلِ الإِخلاصِ بإِذْنِ اللهِ ، ولا تَكُونُ لِمَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ . باللهِ .

وحَقِيقَتُهُ (١٠): أنَّ اللهَ سُبحَانَهُ هو الذي يتَفَضَّلُ على أَهلِ الإِخلاصِ (٥)، فَيَغْفِرُ لَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعاءِ مَنْ أَذِنَ لهُ أَنْ يَشْفَعَ ؛ لِيُكْرِمَهُ ويَنَالَ المَقَامَ المَحْمُودَ.

فالشَّفاعَةُ (٦) التي نَفاها القُرآنُ : ما كان فيها شِرْكٌ ، ولِهَذَا ؛ أَثْبَتَ الشَّفاعَةَ بِإِذْنِهِ في مَواضِعَ ، وقَدْ بيَّنَ النبِيُّ ﷺ أَنَّها لا تَكُونُ إِلَّا لأَهْلِ التَّوحِيدِ والإِخلاصِ» . انتهىٰ كلامُهُ (٧) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦/ ١٧ رقم ٤٤٧٦)، ومسلم (١/ ١٨٠ رقم ١٩٣) من حديث أنس بن مالك عيشه .

 <sup>(</sup>۲) في (ب)، و(ز ۱)، و(ق)، و(ش۱، ۲)، و(ع ۲)، و(مح)، و(خ)، و(ت)،
 و(ح)، و(د)، و(ض ۱، ۲)، و(ف): «... بشفاعتك يا رسول الله».

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٣١ رقم ٩٩).

 <sup>(</sup>٤) في (عون)، و(ب)، و(ط)، و(مح)، و(خ)، و(د)، و(ض ١، ٢)، و(ف):
 «وحقيقتُها».

<sup>(</sup>٥) في (ز ١)، و(ن)، و (جٍ)، (ش١، ٢): «أهل التوحيد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل الثاني: «فإن الشفاعة ..» .

<sup>(</sup>٧) كُلام شيخ الإسلام أبن تيمية في : «الإيمان الكبير» تأليفه (٧٥) ، وهو مطبوع ضمن «مجموع الفتاوي» (٧/ ٧٧-٧٨) .

# فيه مسائل :

الأولى: تفسيرُ الآياتِ.

الثانيةُ: صِفةُ الشَّفاعةِ المَنْفِيَّةِ.

الثالثة : صِفةُ الشَّفاعةِ المُثبتَةِ .

الرابعةُ: ذِكرُ الشَّفاعةِ الكُبرَىٰ ، وهي المَقَامُ المحمودُ.

الخامسة : صفة ما يفعَلُه ﷺ ، وأنه لا يَبْدَأُ بالشَّفاعةِ أَوَّلاً ، بل يَسْجُدُ ، فإذا أَذِنَ اللهُ لهُ شَفَعَ .

السادسة : مَنْ أَسعدُ الناسِ بها ؟

السابعةُ: أنها لا تكونُ لِمَنْ أَشْرَكَ باللهِ.

الثامنة : بيان حقيقَتِها .

\* \* \*



في «الصَّحيحِ» عَنِ ابنِ المُسَيَّبِ عَنْ أَبيهِ قال : «لمَّا حَضَرَتْ أَبيهِ السَّعِبِ المُّسَيَّبِ عَنْ أَبيهِ قال : «لمَّا حَضَرَتْ أَبي أُمَيَّةَ ، وَعِنْدَهُ : عَبْدُ اللهِ بنُ أَبي أُمَيَّةَ ، وَإَبُو جَهْلِ ، فقالَ لَهُ : «يا عَمِّ ! قُلْ : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ ، كَلِمَةً أُحاجُّ لَكَ بها عِنْدَ اللهِ » .

فَقالًا لَهُ: أَترْغَبُ عنْ مِلَّةِ عَبدِ المُطَّلِب؟

فأعادَ عليه النَّبِيُّ ﷺ، فأعادا ('')، فكانَ آخِرَ ما قالَ (" : هُوَ علىٰ مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، وأَبَىٰ أَنْ يَقُولَ : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ !

<sup>(</sup>۱) فَـــي (ع) ، و (عـــون) ، و (ط) ، و (ز ۱، ۲، ۳) ، و (أ) ، و (ج) ، (ن) ، و (ل) ، و (أ) ، و (شرا، ۲) ، و (غ) ، و (ر) ، و (ت) ، و (ض ۱) ، و (ف) : «بـــاب قـــول الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَمْدِى مَنَ أَحْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَمْدِى مَن يَشَاءً ۚ ﴾ الآية » .

إِلَّا أَن كَلَمَة «الآية» ليست في (ع)، و(أ)، و(ن)، و(ن)، و(ل)، و(غ). وفي (ك)، و(د)، و(ض ٢) إلىٰ قوله: «﴿... وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ الآية».

 <sup>(</sup>٢) فــي (عــون) ، و(ط) ، و(ق) ، و(ش١) ، و(ع ٢) ، و(ض ١، ٢) ، و(ف) :
 «فَأَعَادَا عَلَيْهِ» ، وفي (أ) : «فَأَعَادَا كلامَهُما الأوَّل عليه» .

<sup>(</sup>٣) في (ل): «.. آخر كلامه» ، وفي (ب): «آخر كلامه أو ما قال» .

فقالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ ﴿ فَأَنْزَلَ اللهُ عَنْكَ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنْ يَسۡتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١١٣] (١).

وأَنزَلَ اللهُ في أَبِي طالِبٍ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ وَأَنزَلَ اللهُ في أَبِي طالِبٍ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٥٦]» (٢).

#### \* \* \*

### فيه مسائلُ :

الأولى : تفسيرُ قَوْلِهِ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ الآية .

الثانيةُ: تفسيرُ قولِهِ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسَتَغَفِرُواْ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسَتَغَفِرُواْ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ﴾ الآية .

الثالثة : - وهي المَسْأَلةُ الكَبيرَةُ - (") تفسيرُ قولِهِ ﷺ : «قَلْ : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ " بِخِلافِ ما عليهِ مَنْ يدَّعي العِلْمَ .

<sup>(</sup>۱) في (عون) ، و(ب) ، و(ل) ، و(ش ۱ ، ۲) ، و(ح) ، و(ض ۱) بعدها : «الآية» .
وفي (ع) ، و(س) ، و(ج) ، و(غ) ، و(م) إلىٰ قوله : ﴿ . . وَلَوْكَ أَنُوا أُولِي قُرْنَكَ ﴾» .
وفي (ت) ، و(د) ، و(ض ۲) ، و(ف) إلىٰ : ﴿ . . مِنْ بَعَدِمَا تَبَيَّرَ لَكُمْ أَنَهُمْ أَنْهُمْ أَضَمُ مُ أَضَحُنْ لَلْمُ الْمَعْ أَنْهُمْ أَضَحُنْ لَلْمَ الْمَعْ أَنْهُمْ .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۲/ ۹۰ رقم ۱۳٦۰)، ومسلم (۱/ ۵۶ رقم ۲۶).

 <sup>(</sup>٣) في (عون) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ج) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ش ١، ٢) ، و(ط) ،
 و(ل) ، و(م) ، و(ض ١، ٢) ، و(ف) : «الكبرئ» ، وفي (ق) : «العظيمة» .

الرابعة : أنَّ أَبا جَهْلِ وَمَنْ مَعَهُ يَعْرِفُونَ مُرادَ النبيِّ ﷺ إِذْ قالَ للرَّجُلِ (١) : «قُلْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ » . فقبَّحَ اللهُ مَنْ أَبو جَهْلٍ أَعلمُ مِنْهُ بأَصْل الإسلام .

الخامسةُ : جِدُّهُ ﷺ ومُبالَغَتُهُ في إِسلام عَمِّهِ .

السادسة : الردُّ على مَنْ زَعَمَ إِسلامَ عبدِ المُطَّلِبِ وَأَسْلافِهِ.

السابعةُ: كونُهُ ﷺ استَغْفَرَ (٢) لهُ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ ، بَلْ نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ .

الثامنة : مَضرَّة أصحاب السُّوءِ على الإنسانِ (٣).

التاسعة : مَضرَّة تعطيم الأسلاف والأكابر .

العاشرةُ: الشُّبْهَةُ للمُبْطِلِينَ في ذَلِكَ ؛ لاستِدْلالِ أَبِي جهلٍ (١) بذلِكَ .

الحادِيَةَ عَشْرَةَ : الشَّاهدُ بكَوْنِ (٥) الأَعمالِ بالخَواتِيم ؛ لأنَّهُ

<sup>(</sup>۱) في (عون)، و(س)، و(ط)، و(ق)، و(مح)، و(م)، و(ت)، و(ض ٢،١): «إذا قالَ». وفي (ز ٢،٢،٣)، و(ش١،٢)، و(غ): «إذا قالَ الرجل»، وفي (ب)، و(ن)، و(غ): «إذا قال لرَجُل».

<sup>(</sup>۲) في (ب) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ش۱، ۲) ، و (غ) ، و(ر) ، و(مح) : «يستغفر» .

 <sup>(</sup>٣) في (ز ١، ٢، ٣)، و(ن)، و(ج)، و(ش١، ٢)، و(غ)، و(ر): «الإسلام».
 وفي (ب): «علىٰ الإسلام أو قال: علىٰ الإنسان».

<sup>(</sup>٥) في (ب) ، و(ن) ، و(ج) ، و(غ) : «لكون» .

لو قَالَها نَفَعَتْهُ (١).

الثانية عَشْرَة : التَّأَمُّلُ في كِبَرِ هذهِ الشُّبهةِ في قُلوبِ الضَّالِّينَ ؛ لأنَّ في القِصَّةِ أَنَّهم لَمْ يُجَادِلُوهُ إِلَّا بِهَا ، معَ مُبَالَغَتِه ﷺ وتكْرِيرِهِ ، فلأَجْلِ عَظَمَتِهَا وَوُضُوحِهَا عِنْدَهُمْ ، اقتَصَرُوا عليها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ط)، و(ف)، و «التيسير» (۱/ ٥٤٠): «لَنَفَعَنَّهُ».

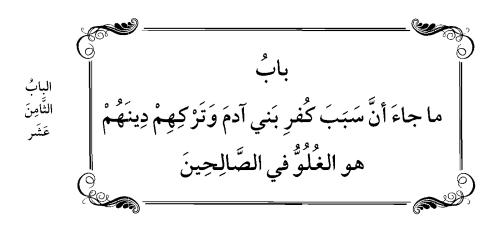

وقولِ اللهِ ﷺ : ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾ [النساء:١٧١] (١) .

في «الصَّحيح» عنِ ابنِ عبَّاسٍ عِنْفُ في قولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَا يَعُونَ وَلَا اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَا لَا ذَرُنَ وَلَا اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَقَالُواْ لَا لَا لَذَرُنَ وَلَا لَذَرُنَ وَدًا وَلَا سُواعًا وَلَا يَعُوثَ وَيَعُوقَ وَلَنَّرًا ﴾ (٢) [نوح: ٢٣] قال : «هذهِ أَسماءُ رِجالٍ صالِحِينَ مِن قومٍ نُوحٍ ، فلمَّا هَلَكُوا أَوْحَىٰ الشَّيطانُ إلىٰ قومِهِمْ : أَنِ انصِبُوا إلىٰ مَجالِسِهِمُ التي كانوا يَجْلِسُونَ الشَّيطانُ إلىٰ قومِهِمْ : أَنِ انصِبُوا إلىٰ مَجالِسِهِمُ التي كانوا يَجْلِسُونَ فيها أَنصاباً وسمُّوهَا بأَسمائِهمْ ، فَفَعَلُوا ، فَلَمْ (٣) تُعْبَدُ (٤) ، حتىٰ إِذَا

في (ك) ، و(عون) ، و(ل) بعدها : «الآية» .

<sup>(</sup>٢) فـــي (عـــون)، و(ب)، و(ز ١، ٢، ٣)، و(ن)، و(ج)، و(ش١، ٢)، و(غ)، و(ر)، و(مح)، و(ح) إلىٰ قوله:﴿ .. وَلَاسُواْعًا ﴾ الآية».

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، و(ك) ، و(س) ، و(ع ٢) ، و(م) : «ولم» . والمثبت من الأصل الثاني ، وبقية النسخ ، و «صحيح البخاري» .

<sup>(</sup>٤) فَصَلَّي (ب) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ق) ، و(ش ١، ٢) ، و(ن) ، و(ج) ، (غ) ، و(ر) ، و «فتح الحميد» (٢/ ٨٤٨) : «فلم يُعْبَدُوا» .

هَلَكَ أُولئكَ وَنُسِيَ العِلمُ ، عُبِدَتْ » (١).

وقالَ ابنُ القَيِّم: «قالَ غَيْرُ واحِدٍ مِنَ السَّلَفِ: لَمَّا ماتُوا عَكَفُوا علىٰ قُبورِهِم ثُمَّ صَوَّرُوا تَمَاثِيلَهُمْ، ثُمَّ طالَ عليهم الأَمَدُ فَعَبَدُوهُمْ» (٢).

وعَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «لا تُطْرُوني كَمَا أَطْرَتِ النَّصاري ابنَ مريمَ، إِنَّما أَنا عَبْدٌ، فقُولُوا: عبدُ اللهِ ورَسُولُهُ ﴾ أَخْرَجاهُ (٣).

[ ] (<sup>٤)</sup> قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِيَّاكُمْ والغُلُوَّ ، فَإِنَّما أَهلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمُ الغُلُوُّ » (°).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٦/ ١٦٠ رقم ٤٩٢٠).

<sup>(</sup>٢) «إغاثة اللهفان» تأليفه (١/ ١٨٤).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤/ ١٦٧ رقم ٣٤٤٥) عن عمر بن الخطاب والشخه .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل ، و(ع) ، و(ع) ، و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ق) ، و(ش۱، ۲) ، و(م)
 بياض بمقدار كلمة أو كلمتين .

قال الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٥٦٢): «هكذا ثبتَ هذا البياضُ في أصل المُصَنِّفِ، وذَكَرَهُ -أيضاً- غيرَ معْزُوِّ».

وفي الأصل الثاني ، و(ط) ، و(ل) ، و(ت) ، و(ف) : «ولمسلم عن ابن عباس..» ، وفي (عون) ، و(س) : «وفي الصحيحين»! وكلاهُما وَهمٌّ .

وفي (ع٢): «وعن ابن عباس» وهذا هو الصواب ؛ لأنه راوي الحديث ، وكما نص عليه في الأصل الثاني وغيره .

وفي (ك) ، و(عونُ) ، و(ج) ، و(ن) : «قال : قال» من غير تبييض .

وبقية النسخ اضطربت ، ففي (أ) : «وعنه قال : ...» ، وفي (ب) ، و(مح) ، و (ح) : «وقــال ﷺ : ...» ، وفــي «فــتح الحميــد» (٢/ ٨٥٦) ، و (خ) ، و (ض ١ ، ٢) : «وفي الصحيح عن ابن عباس» .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٣/ ٥٠٠ رقم ١٨٥١ ، ٣٢٤٨) ، وابن سعد في «الطبقات» (٦/ ١٨٠ - ١٨١) ، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٨/ ٣٢٣ رقم ١٤٠٩) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٩٧ رقم ١٠٢) ، والنسائي (٥/ ٢٦٨ رقم

ولِ «مُسلِم» عنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَانَ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ» ، قَالَها ثلاثاً (١) .

# فيه مسائلُ:

الأولىٰ : [ أَنَّ ] (٢) مَن فَهِمَ هذا البابَ وبابَيْنِ (٣) بعدَهُ ، تَبَيَّنَ لهُ غُربَةُ الإسلامِ ، ورَأَىٰ مِنْ قُدْرَةِ اللهِ وتَقْلِيبِهِ للقُلُوبِ العَجَبَ .

الثانيةُ: معرِفَةُ أُوَّلِ شِركٍ حَدَثَ على وَجْهِ الأَرضِ أَنَّهُ بِشُبْهَةِ الصَّالِحينَ (١).

٧٠٥٧)، وابن ماجه (٢/ ١٠٠٨ رقم ٣٠٧٩)، وأبو يعلى (٤/ ٣١٦ رقم ٢٤٢٧)، وابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٢٧٤ رقم ٢٧٤ رقم ٢٨٦٧)، وابن الأعرابي في «المعجم» (١/ ٢٨٢ رقم ٢٥٩)، والطبراني في «الكبير» (١/ ١٢١ رقم ١٢٧٤)، (١/ ٢٨٩ رقم ٢٤٧)، وابن حبان (٩/ ١٨٣ رقم ١٢٨٧)، وابن حبان (٩/ ١٨٣ رقم ١٢٨٧)، والحاكم (١/ ٢٦٤)، والبيهقي (٥/ ٣٨٧) من حديث ابن عباس عيشه. والحديث صحّحه والبيهقي (٥/ ١٢٧) من حديث ابن عباس عيشه. والحديث صحّحه ابن خزيمة، وابن حبّان، وصحح إسناده الحاكم، ووافقه الذهبي، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (١/ ٢٩٣)، والشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد» (١/ ٢٩٣)، والشيخ الألباني.

وفي (ع) بعد الحديث: «حديث صحيح».

رواه مسلم (٤/ ٥٥٠ ٢ رقم ٢٦٧٠).

(٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل و(ط) ، وهو مثبت من بقية النسخ ، و «التيسير» (١/ ٥٥٥).

(٣) في (س)، و(ط): «والبابين».

(٤) في «التيسير» (١/ ٥٥٥)، و «إبطال التنديد» (١١٢): «بـشُبهَةِ مَحَبَّةِ الصَّالحينَ». ولم أرها في شيء من النسخ الخطية التي بين يديَّ، ويحتمل أنها توضيح لكلام المؤلف، ويشهد لها المسألة الخامسة.

الثالثةُ: أوَّلُ شيءٍ غُيِّرَ بِهِ دِينُ الأَنبياءِ ، ومَا سَبَبُ ذَلِكَ مع مَعْرِفَةِ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُمْ .

الرابعةُ: سببُ قَبُولِ البِدَعِ مع كَوْنِ الشَّرائِعِ والفِطَرِ تَرُدُّها (١).

الخامسة : أنَّ سَبَبَ ذلك كُلِّهِ مَزْجُ الحَقِّ بالباطِلِ ، فالأُوَّلُ : مَحبَّةُ الصَّالحينَ ، والثاني : فِعْلُ أُناسٍ مِنْ أَهلِ العِلمِ والدِّينِ شيئاً أَرادُوا بهِ غَيْرَهُ .

السادسة : تفسيرُ الآيةِ التي في «سُورَةِ نُوح» (٢).

السابعةُ : جِبِلَّةُ الآدَمِيِّ في كونِ الحقِّ يَنْقُصُ في قَلْبِهِ ، والباطِلُ يَزِيدُ .

الثامنة : أنَّ فيهِ شاهِداً لِمَا نُقِلَ عن السَّلفِ أنَّ البِدْعَةَ سَبَبُ الكُفْرِ .

التاسعة : معرفة الشَّيطانِ بِمَا تَؤُولُ إليهِ البِدْعَةُ ، ولو حَسُنَ قَصْدُ الفاعِل .

العاشرة : معرفة القاعِدَةِ الكُلِّيةِ ، وهي النَّهيُ عَنِ الغُلُوِّ ، ومعرِفَة ما يَؤُولُ إليهِ .

 <sup>(</sup>۲) في (س) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ق) ، و(غ) : «تفسيرُ آيةِ نوح» . وفي (عون) :
 «آية سُورة ..» ، وفي (ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) : «تفسير سورة نوح»!

الحادِيَةَ عَشْرَةَ: مضرَّةُ العُكُوفِ على القَبْرِ لأَجلِ عَمَلِ صالِحٍ. الثانية عَشْرَة : معرفةُ النَّهيِ عَنِ التَّماثيلِ ، والحِكْمَةِ في إِزالَتِها . الثالثة عَشْرَة : معرفة عظم شَأْنِ هذهِ القِصَّةِ (١) ، وشِدَّةِ الحاجةِ إليها مع الغَفْلةِ عنها .

الرابعة عَشْرَة : وهي أَعْجَبُ وَأَعْجَبُ : قراءَتُهُمْ إِيَّاهَا في كُتُبِ التَّفسيرِ والحَدِيثِ ، ومَعْرِفَتُهُمْ بمعنى الكَلامِ ، وكَوْنُ اللهِ حالَ بينَهُ وبينَ قُلُوبِهِمْ (٢) ، حتى اعتقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمِ نُوحٍ هو أَفضَلُ العِباداتِ ، واعتَقَدُوا أَنَّ فِعْلَ قَوْمِ الْكُفْرُ المُبِيحُ للدَّمِ والمالِ .

الخامسة عَشْرَة : التَّصريحُ أنَّهُم لَمْ يُرِيدُوا إِلَّا الشَّفاعَة .

السادسةَ عَشْرَةَ : ظَنَّهُمْ أَنَّ العُلماءَ الذينَ صوَّرُوا الصُّورَ (٤) أَرادُوا ذَلِكَ .

السابعة عَشْرَة : البيانُ العَظِيمُ في قولِهِ ﷺ : «لا تُطُرُوني كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَىٰ ... (٥)» إلىٰ آخره . فصَلَوَاتُ اللهِ وسلامُهُ علىٰ مَنْ بَلَّغَ

في (عون)، و(ل)، و(ت) إلى: «القضية».

<sup>(</sup>٢) فىي (عـون) ، و(ب) ، و(ط) ، و(مـح) ، و(د) ، و(ف) ، و(ض ٢،٢) : «بينهم وبين قلوبهم» ، وفي (ن) ، (ز ٢،٢،٣) ، و(ج) ، و(ق) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ش ٢،٢) ، والتيسير» (١/ ٥٥٧) : «حالَ بين قلوبهم» .

<sup>(</sup>٣) في (ب) ، و(مح) ، و(ق) ، و(خ) : «فاعتقدوا أنَّ ما نهي الله ورسوله فهو ..» .

<sup>(</sup>٤) في (عون) ، و (س): «الذين صوّروهم أرادوا ..» .

<sup>(</sup>٥) فَي (عون) ، و(ب) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(غ) ، و(ش ۱، ۲) ، و(ر) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ق) ، و(ق) ، و(د) ، و(ف) ، و(ض ۱، ۲) : «النصارئ ابنَ مربعَ فصلوات ..» .

البلاغ (١) المُبينَ.

الثامنة عَشْرَة : نَصِيحَتُهُ إِيَّانا بِهَلاكِ المُتَنَطِّعِينَ .

التاسعةَ عَشْرَةَ: التَّصريحُ أنَّها لَمْ تُعْبَدُ حتَّىٰ نُسِيَ العِلْمُ، فَفِيها بَيانُ مَعْرِفَةِ قَدْرِ وُجُودِهِ، ومضرَّةِ فَقْدِهِ.

العِشْرون: أنَّ سببَ فَقْدِ العِلْم موتُ العُلماءِ.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ن) ، و (ج) ، و (مح) : «... وسلامهُ عليه علىٰ مَا بَلَّغَ مِنَ البلاغ المبين» . وفي (ق) : «علىٰ ما بلَّغ ..» ، وفي (س) ، و (م) : «وسلامه عليه بلَّغ البلاغ المبين» .



في «الصَّحيحِ» عنْ عائشة ﴿ اللهِ اللهُ ال

# فهؤلاءِ جَمَعُوا بينَ الفِتْنَتَيْنِ: فتنةِ القُبورِ، وفتنةِ التَّمَاثيلِ (٤).

- (۱) في الأصل الثاني ، و(عون) ، و(ط) ، و(ب) ، و(ل) ، و(ط) ، و(أ) ، و(خ) ، و(ق) ، و(ق) ، و(ق) ، و(ت) ، و(خ) ، و(ت) ، و(ح) ، و(د) : «ما جاء في» .
- (٢) في (عون): «العَبْدُ الصَّالِحُ -أو الرَّجُلُ الصَّالِحُ-». وهو لفظ البخاري. والمثبت من الأصلين، وبقية النسخ، و«التيسير» (١/ ٥٧٠).
  - (٣) رواه البخاري (١/ ٩٥ رقم ٤٣٤)، ومسلم (١/ ٣٧٥ رقم ٥٢٨).
- (٤) بلفظه في «إغاثة اللهفان» لابن القيم (١/ ١٨٤)، وبنحوه في «اقتضاء الصراط المستقيم» لابن تيمية (٢/ ٦٧٩).

ولهُما عنها قالَتْ: «لَمَّا نُزِلَ برَسُولِ اللهِ عَلَى طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيصَةً للهِ اللهِ عَلَىٰ وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بها كَشَفَها ، فقالَ -وهو كذلك-: «لَعْنَةُ اللهِ علىٰ وَجْهِهِ ، فَإِذَا اغْتَمَّ بها كَشَفَها ، فقالَ -وهو كذلك-: «لَعْنَةُ اللهِ علىٰ اليَهُودِ والنَّصَارَىٰ ؛ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ». يُحَذِّرُ ما صَنَعُوا ، ولَوْ لا ذَلِكَ أُبْرِزَ (١) قَبْرُهُ ، غَيْرَ أَنهُ خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً». أَخْرَجاهُ (٢).

ولِ «مُسْلِمٍ» عَنْ جُنْدُ بِ بِنِ عبدِ اللهِ قالَ: سَمِعتُ النَّبيَ ﷺ قبلَ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، يموتَ بِخَمْسٍ وهوَ يقولُ: «إِنِّي أَبْرَأُ إلى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فإنَّ اللهَ قَدْ اتَّخَذَني خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إبراهيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنتُ مُتَّخِذاً مِنْ أُمَّتي خَلِيلاً، لاتَّخَذْتُ أَبا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلَا وَإِنَّ مَنْ كَانَ مَتْ خَذُوا القُبورَ قَبُورَ أَنبِيائِهِمْ مَسَاجِدَ، أَلَا فَلا تَتَّخِذُوا القُبورَ مَساجِدَ، أَلَا فَلا تَتَّخِذُوا القُبورَ مَساجِدَ، أَلَا فَلا تَتَّخِذُوا القُبورَ مَساجِدَ؛ إِنِّي (٣) أَنْهاكُمْ عَنْ ذَلِكَ (١٤) (١٤).

<sup>(</sup>۱) في (ك) ، و(عون) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ع ٢) ، و(ع٣) ، و(أ) ، و(ل) ، و(مح) ، و(خ) ، و(خ) ، و(ح) ، و(ض) ، وفي رواية للبخاري : «لأُبرِزُوا» . وفي (ع) : «ولو لا ذاكَ» .

 <sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱/ ۹۰ رقم ۳۳۰، ۱۳۳۰)، ومسلم (۱/ ۳۷۷ رقم ۱۳۹۰)، ومسلم (۱/ ۳۷۷ رقم ۱۳۹۰).

قال الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٥٧٤): «هكذا ثبتَ في أوَّلِ هذا المحديث: «وَلَهُما»، وفي آخره: «أخرَجَاهُ»، بخطِّ المُصَنِّفِ، وأَحَدُ اللَّفظَيْنِ يُغنِي عن الآخرِ ؛ لأنَّ المرادَ صاحِبا «الصحيحين».» اه.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ، و(م) ، و(ف) : «فإنّي» . والمثبت من الأصل الثاني ، وبقية النسخ ، و «صحيح مسلم» ، و «التيسير» (١/ ٧٧٥) .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١/ ٣٧٧ رقم ٥٣٢).

فقد نَهَىٰ عنهُ في آخِرِ حياتِهِ ، ثُمَّ إِنَّهُ لَعَنَ -وهو في السِّياقِ - مَنْ فَعَلَهُ ، والصَّلاةُ عندَها مِنْ ذَلِكَ ، وإنْ لَمْ يُبْنَ مَسجِدٌ ، وهو معنى قولِهَا : «خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً» ؛ فإنَّ الصَّحابة هَ عَنْ لم يكونُوا لِيَبْنُوا حولَ قَبْرِهِ مَسْجِداً ، وكُلُّ مَوْضِع قُصِدَتِ الصَّلاةُ فيه ، فقد التُّخِذَ (١) مسجداً ، بل كُلُّ مَوْضِع يُصَلَّىٰ فيه ؛ يُسَمَّىٰ مَسجداً ، كما قالَ عَلَيْ (٢) : «جُعِلَتْ لِيَ الأَرضُ مَسْجِداً وَطَهُوراً» (٣) .

ولـ«أحمدَ» بسندٍ جَيِّدٍ عَنِ ابنِ مَسعودٍ هِيُّكُ مرفوعاً : «إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحياءٌ ، والذِينَ يَتَّخِذُونَ القُبُورَ مَسَاجِدَ» . ورواهُ أبو حاتم في «صَحيحِهِ» (٤) .

<sup>(</sup>١) في (ل) ، و(ق) ، و(ع ٢) : «الصلاةُ فيهِ ، يُسمَّىٰ مسجداً».

<sup>(</sup>٢) في الأصل الثاني، و(ع)، و(ت)، و «الاقتضاء» (٢/ ٦٧٧)، و «فتح الحميد» (٢/ ٨٨٨): «كما قالَ النبيُّ ﷺ». تنبيه: قارن بـ «اقتضاء الصراط المستقيم» (٢/ ٦٧٣ – ٦٧٤، ٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١/ ٧٤ رقم ٣٣٥)، ومسلم (١/ ٣٧٠ رقم ٥٢١) عن جابر بن

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد (٦/٤٩٣ رقم ٣٨٤٤)، والبخاري -تعليقاً مجزوماً به- (٩/ ٤٩)، ووصَلَه ابن أبي شيبة في «المصنَّف» (٧/ ٣٧١ رقم ١٩٣١)، و «المصنّف» (١/ ٢٧٦ رقم ١٧٢٤)، و البزار في «مسنده» (٥/ ١٣٦ رقم ١٧٢٤)، و البزار في «مسنده» (١/ ٦٥ رقم ١٨٤٠)، و أبو يعلىٰ (٩/ ٢١٦ رقم ٢١٦٥)، و الطبراني في «الكبير» (١/ ١٨٨ رقم ١٤٤٠)، و ابن حبان (١/ ١٥٠ رقم ١٨٨٠)، و ابن حبان (١/ ٢٠٠ رقم ١٨٤٧)، و ابن حبان (١/ ٢٠٠ رقم ١٨٤٧)، و الشاشي في «المسند» (١/ ٥٥ رقم ١٨٥٠)، و أبو نعيم وأبو بكر الإسماعيلي في «معجم شيوخه» (١/ ٩٩٧ رقم ٢٠٤)، وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» (١/ ١٤٤١). وهو حديث صحيح . جوّد إسناده ابن تيمية في «الاقتضاء» (١/ ١٧٤)، وحسَّنَ الهيثمي إسناد الطبراني في «المجمع» في «الألباني في «تحذير الساجد» (١/ ١٩٠).

#### فيه مسائلٌ :

الأولى: ما ذَكَرَ (١) الرَّسُولُ عَلَى فيمَنْ بَنَىٰ مَسْجِداً يُعبَدُ اللهُ فيهِ على (٢) قَبرِ رَجُلٍ صالِحٍ ، وَلَوْ صَحَّتْ نِيَّةُ الفاعِلِ .

الثانيةُ: النَّهيُ عن التَّماثيل، فإذا اجتَمعَ الأَمْرانِ تَعَلَّظَ الأَمرُ (٣).

الثالثة : العِبْرَةُ في مُبالَغَتِهِ ﷺ في ذلك . كيفَ بيَّنَ لَهُمْ هذا أَوَّلاً ، ثم قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ قال ما قالَ ، ثُمَّ لمَّا كان في النَّزْعِ لَمْ يَكْتَفِ بما تقَدَّمَ .

الرابعةُ: نَهيهُ عَنْ فِعْلِهِ عندَ قَبْرِهِ قبلَ أَنْ يُوجَدَ القَبْرُ.

الخامسة : أنهُ مِنْ سُنَنِ اليهودِ والنصارى في قبورِ أُنبِيائِهِمْ .

و «الأمران» في المسألة هما: فتنة القبور ، وفتنة التماثيل.

والحديث يشهَدُ لهُ ما في «الصحيحين»: فالفقرة الأولى بنحوها في مسلم (٢٦٨/٤ رقم ٢٩٤٩)، والفقرة الثانية يشهد لها حديث الباب عن أم المؤمنين عائشة هيشك .

<sup>(</sup>۱) «ما» ليست في الأصل، وقد استَدْرَكتُها من بقية النسخ، و «التيسير» (۱) ٥٧٦/١).

<sup>(</sup>۲) في (ز۱)، و(خ): «عند»، وفي (ب): «عند أو قال: على».

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، و(عون) ، و(س) ، و(ط) ، و(م) ، و(د) ، و(ف) .
 ووقع في (ز ١، ٢، ٣) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ش١ ، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، (ل) ،
 و(ت) ، و «التيسير» (١/ ٥٧٦) ، و «فتح المجيد» (١/ ٣٩١) : «النهي عن التَّماثيل بتَغْلِيظِ الأَمرِ» . إلا أنه في (ل) ، و(ت) : «فغلَّظ» .
 وفي (ب) : «وأَغْلَظَ الأمرَ في ذلك» ، وفي (مح) : «وغَلَّظ» .

السادسةُ: لَعْنُهُ إِيَّاهُم علىٰ ذلك.

السابعةُ: أَنَّ مُرادَهُ ﷺ تحذيرُنا (١) عن قَبْرِهِ.

الثامنةُ: العِلَّةُ في [ عَدَم ] (٢) إِبرازِ قَبْرِهِ.

التاسعة : في معنى اتِّخاذِهِ (٣) مسجداً .

العاشرةُ: أنهُ قَرَنَ بينَ مَنِ اتَّخَذَها مسجداً وبَيْنَ مَنْ تَقُومُ عليهم السَّاعةُ، فذَكَرَ الذَّرِيعةَ إلى الشَّركِ قبلَ وُقُوعِهِ مع خاتِمَتِهِ.

الحادية عَشْرَة : ذِكرُهُ في خُطْبَتِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ بِخَمْسٍ : الردُّ علىٰ الطَّائِفَتَيْنِ اللَّتَيْنِ هُمَا شَرُّ (٤) أهلِ البِدَعِ ، بلْ أَخْرَجَهُمْ بعضُ السَّلفِ مِن الثِّنْتَيْنِ والسَّبعِينَ فِرْقَةً ، وَهُمْ : الرَّافِضَةُ ، والجَهمِيَّةُ .

وبسببِ الرَّافِضَةِ حدَثَ (٥) الشِّركُ وعِبادَةُ القُبُورِ ، وهُمْ أَوَّلُ مَنْ بني عليها المساجِدَ .

<sup>(</sup>۱) في (ز ۲، ۲، ۳) ، و(ب) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) ، و(مح) ، و«التيسير» (١/ ٥٧٦) : «التحذير» .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، و(م) ، و(ل) ، وهو مُثبت من بقية النسخ ، و «التيسير» (١/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) في (عون): «اتخاذ قبرهِ مسجداً» ، وفي (م): «ما معنىٰ اتخاذه مسجداً» ؟

<sup>(</sup>٤) في (عون) ، و(س) ، و(ج) ، و(ل) ، و(ق) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و و(غ) ، و(مح) ، و(خ) ، و(ت) ، و(د) ، و(ف) : «أَشَرُّ» .

وفي (ب) ، و(م) : «أشرار» .

<sup>(</sup>٥) في (ب): «وقع أو حدث»، وفي (مح)، و(خ): «وقع».

الثانية عَشْرَة : ما بُلِيَ بِهِ ﷺ مِنْ شِدَّةِ النَّزْع .

الثالثة عَشْرَة : ما أُكرِمَ بهِ عَلَيْ مِنَ الخُلَّةِ.

الرابعةَ عَشْرَةَ: التَّصريحُ بأنَّها أَعلىٰ مِنَ المَحَبَّةِ.

السادسة عَشْرَةَ: الإشارةُ إلىٰ خِلافَتِهِ ﴿ عَشِفُ .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في (ق): «بأنَّ أبا بكر أفضل ..» .

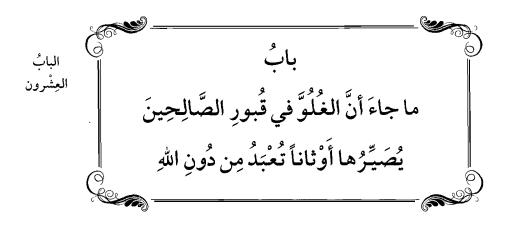

رَوَى مَالِكُ في «المُوَطَّأَ»: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «اللَّهُمَّ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَناً يُعْبَدُ ، اشتَدَّ غَضَبُ اللهِ علىٰ قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيائِهِمْ مَساجِدَ» (١).

(۱) رواه مالك في «الموطأ» (۱/ ۲٤٣ رقم ٤٧٥)، ورواية أبي مصعب (٥٧٠)، وسويد بن سعيد (١٨٤)، وابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٢٤٠) بإسنادٍ صحيح عن عطاءِ بن يسار مُرْسَلاً.

وقد روئ البزار (١/ ٢٢٠ رقم ٤٤٠ كشف)، وابن عبد البر (٥/ ٤٢-٤٣) هذا الحديث موصولاً من طريق عمر بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري هيئه . وقد اختُلِفَ في عمر بن محمد هذا هل هو ابن صُهْبان الضعيف، أمْ ابن زيد العُمَري الثقة ، والصحيح أنه الثاني ، كما رجَّحَهُ البزَّار ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٥/ ٤١-٤٢)، والشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٠٠٠-٢٠١).

والحديث له شاهد من حديث أبي هريرة هيئف عند: أحمد (١٢/ ٣١٤ رقم ٧٣٥٨)، وابن سعد (٢/ ٢٤١)، والحميدي (٢/ ٢٢٤ رقم ١٠٥٥)، وأبي يعلىٰ (١٢/ ٣٣- ٣٤ رقم ١٦٨١)، والعقيلي في «التاريخ الكبير» كما في «التمهيد (٥/ ٤٤)، وأبي نعيم في «الحلية» (٦/ ٢٨٣)،

ولابنِ جَريرٍ بِسَنَدِهِ عَنْ سُفيانَ عَنْ مَنصُورِ عن مُجاهِدٍ ('): ﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّذِي وَٱلْعُزَّىٰ ﴾ [النجم: ١٩] قالَ: «كانَ يَلُتُ لَهُمُ السَّوِيقَ ('') فَمَاتَ فَعَكَفُوا علىٰ قَبْرِهِ ﴾ ("".

وكَذا قال أبو الجَوْزاءِ عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ ابنِ عَبَّاسٍ ﴿ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَقَ للحاجِّ ﴾ (٥).

وعن ابن عبّاس عنف قال : «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى زَائِراتِ القُبُورِ (٦)، والمُتّخذِينَ عليها المساجِدَ والسُّرُجَ» . رواهُ أهلُ السُّننِ (٧) .

 $(\sqrt{7})$ , وابن عبد البر (0/73), والسِّلفي في «مشيخة المحدِّثين» (1/700), وابن عبد البر (1/70), وإسناده صحيح، قال البوصيري في «إتحاف الخيرة» (7/70), رقم (7/70) عن إسناد أبي يعلى: «رجاله ثقات». وصحَّحهُ الألباني في «تحذير الساجد» (10/10).

- (١) في (ع): «عن مجاهد في قوله» ، وفي (د) ، و(ف): «في قوله تعالىٰ».
- - (٣) رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٢٢/ ٤٧-٤٨).
    - (٤) في الأصل الثاني: «عن ابن عباس قال».
      - (٥) رواه البخاري (٦/ ١٤١ رقم ٤٨٥٩).
  - (٦) في (عون) ، و(أ) ، و(ع ٢) ، و(ب) ، و(مح) : «زائرات القبورِ من النِّساء» .
- (۷) رواه علي بن الجعد في «مسنده» (۱/۸۶۲ رقم ۱۵۵۰) ، والطيالسي (۶/ ۶۵۶ رقم ۲۸۰۲) ، وأحمد (۳/ ۶۷۱ رقم ۲۸۰۳ ، ۲۹۸۶ ، ۲۹۸۶ ، وأحمد (۳/ ۶۷۱ رقم ۲۹۳۷ ، ۱۹۳۳ ) ، وأبو داود (۳/ ۳۱۲ ) ، وابن أبي شيبة (٥/ ۱۸۱ رقم ۱۸۱۳ ) ، وأبو داود (۳/ ۳۲۲ رقم ۳۲۳ ) ، والنسائي (۶/ ۳۲۲ رقم ۳۲۳ ) ، والنسائي (۶/ ۶۱۶ رقم ۲۰۲۱ ) ، وابن ماجه (۶/ ۶۱۶ رقم ۲۱۸۱ ) ، وابن ماجه (۱/ ۲۰۰ رقم ۲۵۷ ) ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۱/ ۱۷۸ / ۱۷۸ )

# فیه مسائل :

الأولى : تفسيرُ الأَوثانِ .

الثانيةُ: تفسيرُ العِبادَةِ.

الثالثةُ: أنَّهُ عَلَيْ لَمْ يَسْتَعِذْ إِلَّا مِمَّا يَخافُ وُقُوعَهُ.

الرابعةُ: قَرْنُهُ بهذا اتِّخاذَ قبورِ الأَنبياءِ مساجِدَ .

الخامسةُ: ذِكرُ (١) شِدَّةِ الغَضَبِ مِنَ اللهِ.

السادسة -وهي مِنْ أَهَمِّها- : معرفة صِفَةِ عِبادَةِ اللَّاتِ التي هي أَكَبَرُ الأَوْثانِ .

السابعة : معرفة أنَّهُ قبرُ رَجُلٍ صالِحِ .

رقم ١٩٤١ ، ٢٧٤١ ، وابن الأعرابي في «معجمه» (١/ ٣٣٠ رقم ٢٣٢) ، وابن حبان (٧/ ٤٥٢ رقم ٣١٧٩ ، ٣١٨٠) ، والطبراني في «الكبير» وابن حبان (٧/ ٤٥١ رقم ٢٥٢٥) ، والحاكم (١/ ٣٧٤) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ ١١٥ رقم ١١٥) ، والبغوي في «شرح السنة» (٢/ ٤١٧ رقم ١٥٠) من حديث أبي صالح عن ابن عباس . قال ابن حبان في «صحيحه» (٧/ ٤٥٣) : «أبو صالح ميزان : ثقة ، وليس بصاحب الكلبي ، ذاك اسمه باذام» . والحديث حسنه الترمذي ، والبغوي ، وصحيحه أبن حببان ، والحاكم ، وابن تيمية في «الفتاوئ» وأطال في الكلام على أبي صالح وبين أنه «مولى أم هانئ واسمه باذام» -على قول عند بعض المحدِّثين - وذكر من احتج به من واسمه باذام» -على قول عند بعض المحدِّثين - وذكر من احتج به من العلماء ، انظر : «الفتاوئ» وألمسند» (٣٢٣) ، ومِمَّن صحيَّحَهُ مِن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر في «المسند» (٣٢٣) .

(۱) في (ز ۱، ۲، ۳)، و(ن)، و(ر)، و(د): «ذِكْرُهُ».

الثامنة : أنَّهُ اسمُ صاحِبِ القَبْرِ ، وَذِكْرُ معنىٰ التَّسمِيةِ .

التاسعةُ: لَعْنَهُ زَوَّارَاتِ (١) القُبُورِ.

العاشرةُ: لَعْنَهُ مَنْ أَسْرَجَها (٢).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) في (ق) ، و(د) : «زائرات» . وفي (ب) : «زوَّارات أو زائرات» .

<sup>(</sup>۲) في (عون)، و(خ): «سرجها».



وقولِهِ تعالىٰ : ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾ [التوبة: ١٢٨] الآية (١).

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ عَلَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا تَجْعَلُوا بِيُوتَكُمْ قُبُوراً ، ولا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً ، وصَلُّوا عليَّ فإنَّ صَلاتَكُمْ تَبُلُغُني حيثُ (٢) كُنْتُمْ » . رواهُ أبو داودَ بإسنادٍ حَسَنِ ، ورُوَاتُهُ ثِقَاتٌ (٣) .

<sup>(</sup>۱) في (ع) ، و(ك) ، و(ب) ، و(ر) ، و(ق) ، و(ر) ، و(مح) ، و(ح) إلى قوله:

(﴿ .. عَزِيزُ عَلَيْمِهِ مَاعَنِ مُنَّدٌ ﴾ الآية ﴾ . وفي (عون) و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ن) ، و(ج) ،

و(ش۱، ۲) ، و(غ) إلى قوله تعالى : ﴿ حَرِيثُ عَلَيْكُم ﴾ .

وفي (ع٣) ، و(أ) ، و(د) ، و(ض ٢،١) ، و(ف) أتح الآسة الله قوله :

وفي (ع٣)، و(أ)، و(د)، و(ض ١،٢)، و(ف) أتسم الآية إلى قوله: ﴿ .. بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في (ج) ، و(ز ٢،٣) ، و(غ) ، و(خ) ، و(ح) ، و(د) : «حَيْثُ مَا» ، وفي (ب) ، و(ز ١) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) ، و(مح) : «أينما» .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٤/ ٣٠٣ رقم ٨٨٠٤)، وأبو داود (٢/ ٣٣٦ رقم ٢٠٤٢)، والبيهقي في «الشعب» والطبراني في «الأوسط» (٨/ ٨١ رقم ٨٠٣٠)، والبيهقي في «الشعب»

وعن عليِّ بن الحُسينِ ﴿ اللهِ كَانَهُ رَأَىٰ رَجُلاً يَجِيءُ إلىٰ فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﴿ فَيَدْخُلُ فِيها فَيَدْعُو (١) ، فَنَهَاهُ ، وقالَ : كانتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﴾ فَيَدْخُلُ فِيها فَيَدْعُو (١) ، فَنَهَاهُ ، وقالَ : أَلَا أُحَدِّثُكُمْ (١) حَدِيثاً سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي ، عَنْ جَدِّي ، عن رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيداً ، ولا بِيُوتَكُمْ قُبُوراً ، فإنَّ تَسْلِيمَكُمْ قَالُ : ﴿ لَا تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيداً ، ولا بِيُوتَكُمْ قُبُوراً ، فإنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُني (١) أَينَ (١) كُنْتُمْ ﴿ رَواهُ فِي ﴿ المُخْتَارَةِ ﴾ (١٠) .

(٦/ ٥٣ رقم ٣٨٦٥)، وصحَّحه النووي في «الأذكار» (٢٠٣)، وحسَّن إسناده ابن تيمية في «الاقتضاء» (٢/ ٢٥٩)، و «الإخنائية» (٢٦٦)، وابن عبد الهادي في «الصارم المنكي» (١٩٩)، وابن القيم في «إغاثة اللهفان» (١/ ١٩١)، وسليمان آل الشيخ في «التيسير» (١/ ٦٢٨)، والألباني في «صحيح سنن أبي داود» (٦/ ٢٨٢ رقم ١٧٨٠).

- (١) في الأصل الثاني: «فيدخلها فيدعو فيها».
- (٢) في (ب) ، و(مح) ، و(خ) ، و(د) : «أَحَدُّثُكَ» .
- (٣) في (ك) ، و (ب) ، و (ع٢) ، و (مح) ، و (ح) ، و (ف) : «وصلُّوا عليَّ فإنَّ صلاتكم تبلغني .. » . وفي (ط) ، و (ق) : «وسلِّموا علي .. » ، وفي (عون) : «وصلُّوا عليَّ فإنَّ تَسْلِيمَكُم .. » . والمثبت من الأصلين ، وبقية النسخ ، و التيسير » (١/ ٦٢٨) .
- (٥) رواه علي بن حُجْر في «حديثه عن إسماعيل المدني» (٤٩٢ رقم ٢٣١)، و وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١٧٨/٥ رقم ٢٦٢٧)، و «المسند» -كما في «إتحاف الخيرة» (٢/ ٦٦ رقم ١٠٣٨)، والبخاري في «التاريخ» (٢٨٦/١)، والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة علىٰ النبي ﷺ» (٣٣-٣٤ رقم ٢٠)، وابن أبي عاصم في «فضل الصلاة علىٰ النبي ﷺ» (٨٨ رقم ٢٦، ٧٧)، وسعيد بن منصور في «سننه» كما في «الإخنائية» لابن تيمية (٢٦٧)، و «الاقتضاء» (١/ ٢٠٠ ٣٠٣) وساق إسناده في المَوْضِعَيْن -، وأبو يعلىٰ (١/ ٣٦٨ رقم ٤٦٩)، والسِّلفي في «مشيخة المحدِّثين البغدادية»

## فیه مسائل ٔ:

الأولى : تفسيرُ آيةِ براءَةَ .

الثانيةُ: إِبعادُهُ أُمَّتَهُ عن هذا الحِمَىٰ غايةَ البُعْدِ .

الثالثةُ: ذِكرُ حِرصِهِ علينا ورَأْفَتِهِ ورَحْمَتِهِ .

الرابعة : نَهْيُهُ عَن زِيارَةِ قَبْرِهِ على وَجْهٍ مَخْصُوصٍ ، مع أنَّ زِيارَتَهُ مِنْ أَفْضَلِ الأَعمالِ .

الخامسةُ: نَهْيُهُ عَنِ الإِكثارِ مِنَ الزِّيارَةِ.

السادسة : حثُّه على النَّافِلَةِ في البيتِ.

السابعةُ: أنهُ مُتَقَرِّرٌ (١) عِندَهُمْ أَنَّهُ لا يُصَلَّىٰ في المَقْبَرةِ.

الثامنةُ: تعليلُهُ ذلك بأنَّ صلاةَ الرَّجُلِ وسَلامَهُ (٢) عليهِ يَبْلُغُهُ وإِنْ بَعُدَ، فلا حاجةَ إلىٰ مَا يَتَوَهَّمُهُ مَنْ أَرَادَ القُرْبَ (٣).

<sup>(</sup>١/ ٥٨٥ رقم ١٥٠٨)، والضياء المقدسي في «المختارة» (٢/ ٤٩ رقم ٤٢٨). والحديث صحيحٌ بشَوَاهِدِهِ ، وقد حسَّنهُ السَّخاوي في «القول البديع» (٢٢٨)، وأطال الشيخ سليمان -في «التيسير» - الكلام علىٰ هذين الحديثين وبيَّن صحَّتَهُما (١/ ٦٢٨ - ٦٣١)، وصحَّحه الألباني في تعليقه علىٰ كتاب القاضي إسماعيل، وفي «تحذير الساجد» (٩٥).

<sup>(</sup>۱) في (ت): «مستَقِرُّ<sup>»</sup> .

<sup>(</sup>۲) في (ب) ، و (ز ۲، ۲، ۳) ، و (ج) ، و (ش ۲، ۲) ، و (غ) ، و (ر) ، و (مـح) : «وتسليمَهُ».

<sup>(</sup>٣) في (عون): «التّقرب» ، وفي (ب) ، و(مح): «القبر» .

التاسعة : كونُهُ عَلَيْهُ في البَرزَخِ تُعْرَضُ عليه أَعمالُ أُمَّتِهِ في الصلاةِ والسَّلامِ [عليهِ] (١).

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقبوفتين من (ب) ، و(ط) ، و(ل) ، و(م) ، و(مح) ، و(ت) ، و(خ) ، و(د) ، و(ض ٢،٢) ، و(ف) .

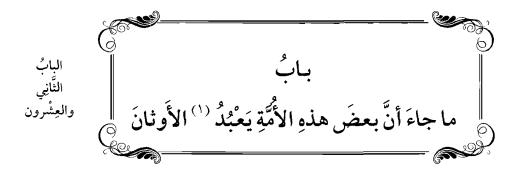

وقولِهِ تَعالَىٰ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاعُوتِ ﴾ [النساء: ٥١] (٢).

وقولِهِ تَعالَىٰ: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّنَكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاعَةُوتَ ﴾ [المائدة: ٦٠] (٣).

وقولِهِ: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ [الكهف: ٢١].

<sup>(</sup>۱) في (ك) ، و(س) ، و(ب) ، و(ر) ، و(مح) ، و(خ) ، و(ح) : «تَعْبُدُ» ، وفي (ط) : «يعبدون» .

<sup>(</sup>٢) في (عون) إلىٰ قوله: «﴿ بِٱلْجِبْتِ ﴾ الآيةَ». وفي (ق): «﴿ مِّنَ ٱلْكِتَابِ ﴾» وفي (ق): «﴿ مِّنَ ٱلْكِتَابِ ﴾» .

 <sup>(</sup>٣) وفي (ع)، و(أ)، و(د)، و(ض ١، ٢) كما في الأصل إلَّا أنَّ في آخرها: «الآية».
 وفي الأصل الثاني إلى قوله: ﴿ وَعَبَدَ الطَّعْوُتُ أُولَتِكَ شَرُّ مَكَانَا ﴾. وفي (عون)،
 و(ب)، و(ق)، و(مح)، و(ح) إلىٰ قوله: ﴿ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ﴾ الآية».
 وفي (خ): «﴿ .. مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ ﴾ الآية».

وفـــي (س) ، و(ز ۲، ۲، ۳) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) : ﴿﴿.. وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ الآيةَ» .

عَنْ أَبِي سعيدٍ ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : ﴿ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ القُلَّةِ بِالقُلَّةِ ، حتى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَدَخَلْتُمُوهُ » .

قالوا: يا رسولَ اللهِ ! اليهودَ والنَّصَاريٰ ؟

قال: «فَمَنْ» ؟ . أُخْرَجاهُ (١) .

وَلِهِ مُسْلِمِ عَنْ ثَوْبَانَ عِسْفَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ قَالَ : ﴿إِنَّ اللهَ زَوَىٰ لِي الأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشارِقَها وَمَغارِبَها ، وإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُها ما زُوِيَ لِي مِنْها ، وَأُعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ : الأَحمَرَ والأَبيضَ ، وإِنِّي سَأَلْتُ مَا رُقِيَ لِي مِنْها ، وَأَعْطِيتُ الكَنْزَيْنِ : الأَحمَرَ والأَبيضَ ، وإِنِّي سَأَلْتُ مَا رُقِي لا يُسَلِّطَ عليهم عَدُوًّا رَبِّي لأَمَّتِي أَنْ لا يُهْلِكَها بِسَنَةٍ بعامَّةٍ (٢) ، وأَنْ لا يُسَلِّطَ عليهم عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بيضَتَهُمْ ، وإِنَّ رَبِّي قالَ : يا مُحَمَّدُ ! إِذَا قَضَاءً فإِنَّهُ لا يُرَدُّ ، وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ قَضَاءً فإِنَّهُ لا يُرَدُّ ، وَإِنِي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَلَّا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤/ ١٦٩ رقم ٣٤٥٦) ، ومسلم (٤/ ٢٠٥٤ رقم ٢٦٦٩). وقد نبّه الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٢٥١- ٢٥٢) إلى أنه ليس في الصحيحين بهذا اللّفظ ، وإلى احتمال أنه عند غيرهما بهذا اللفظ ، وأن المؤلف أراد أصله لا لفظه . ولفظه في الصّحيحين -والسياق لمسلم -: «لتَتّبِعُنّ سَنَنَ مَن كانَ قَبلكُمْ شِبراً بِشِبرٍ ، وذِراعاً بِذراعٍ ، حتى لو دَخَلُوا جُحْرَ ضَبّ لاتّبَعْتُمُوهُمْ ..» .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل الثاني ، و(ك) ، (عون) ، و(س) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ز ١، ٢، ٣) ،
 و(ن) ، و(ج) ، و(ل) ، و(ق) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) ، و(خ) ،
 و(ت) ، و(ح) ، و(د) ، و(ض ١، ٢) : «عامَّةٍ» .

قال الشيخ سليمان في «التيسير» (١/ ٦٦٠): «هكذا ثبتَ في أصلِ المُصَنِّفِ: «بعامَّةٍ» بالباء ، وهي رواية صحيحةٌ في أصل «مُسلِم» وفي بعض أصوله: «بسَنَةٍ عامَّةٍ» بحذفها».

وانظر الرواية الأخرى في «مسلم» (٨/ ١٧١ نسخة دار الطباعة العامرة).

عامَّةٍ (') ، وأَلَّا أُسَلِّطَ عليهم عَدُوَّا مِنْ سِوَىٰ أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبيحَ بَيْضَتَهُمْ ، وَلَوِ اجتَمَعَ عليهم مَنْ بِأَقْطارِهَا ، حتىٰ يكونَ بعضُهُمْ يُعْضَهُمْ يُعْضاً» ('`).

ورَواهُ البَرْقانيُّ في «صحيحهِ» ، وزَادَ : «وَإِنَّما أَخَافُ على أُمَّتي : الأَئِمَّةَ المُضِلِّينَ ، وإذا وَقَعَ عليهم السَّيفُ لَمْ يُرْفَع إلىٰ يومِ القِيامَةِ ، ولا تقومُ السَّاعَةُ حتىٰ يَلْحَقَ حيُّ مِنْ أُمَّتِي بالمُشْرِكِينَ ، وحتىٰ تَعْبُدَ فِئامٌ مِنْ أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاثُونَ (٣) ، وإنهُ سيكُونُ في أُمَّتِي كذَّابُونَ ثَلاثُونَ (٣) ، كُلُّهُمْ يَرْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وأَنا خاتَمُ النَّبِيينَ ، لا نَبِيَّ بَعْدِي .

ولا تَزالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتي على الحَقِّ مَنصُورَةً ، لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ (<sup>(3)</sup> حتىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ -تَبارَكَ وتعالىٰ - » ((() .

<sup>(</sup>١) في (ع) ، و(ع٢) ، و(ف) : «بعامَّةٍ» .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (٤/ ٢٢١٥ رقم ٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٣) في الأصل الثاني ، و (ح) ، و «فتح الحميد» (٢/ ١٠٠٣) : «ثلاثون كذابون» .

<sup>(</sup>٤) في (ط) ، و(ر) ، و(ع ٢) ، و(مح) ، و(خ) ، و(د) ، و(ض ١، ٢) ، و(ف) : «... مَنْ خَذَلَهُم ولا مَنْ خَالَفَهُم» .

<sup>(</sup>٥) رواه أحمد (٧٨/٧٧رقم ٧٩٩٧)، وأبو داود (٤/ ٢٩٠ رقم ٢٢٥)، وابن ماجه (٢/ ٢٠٠ رقم ١٣٠٤)، وابن حبان (٢١/ ٢٢٠ رقم ٧٢٧)، وابن ماجه (٤/ ٤٤٩)، وأبو عوانة (٤/ ٥٠٠ رقم ٢٠٠)، وأبو نعيم في والحاكم (٤/ ٤٤٩)، وأبو عوانة (٤/ ٥٠٠ رقم ٤٦٤)، والمستغفري «الحلية» (٢/ ٢٨٩)، و«دلائل النبوة» (٧٣٠ رقم ٤٢٤)، والمستغفري في «دلائل النبوة» (١/ ٢١٦ رقم ٤٧)، وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (١/ ١٨٤ رقم ٤، ٥٥، ٢٦٦)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ١٨١)، و«دلائل النبوة» (١/ ٢٦٥ - ٢٧٠). والحديث صحّحه ابن حبان، والحاكم، والألباني.

# فيه مسائلٌ:

الأولى: تفسيرُ آيةِ النِّساءِ.

الثانيةُ : تفسيرُ آيةِ المائدةِ .

الثالثةُ: تفسيرُ آيةِ الكهفِ.

الرابعةُ -وهيَ مِنْ أَهمِّها-: ما مَعْنىٰ الإيمانِ بالجِبتِ والطَّاغُوتِ في هذا المَوْضِعِ ؟

هل هو اعتِقادُ قَلبٍ ؟ أو هُوَ مُوافقَةُ أَصحابِها مع بُغْضِها ومَعْرِفَةِ بُطلانِها ؟

الخامسةُ : قولُهُمْ إِنَّ الكفارَ الذينَ يَعرفونَ كُفْرَهُمْ أَهْدَىٰ سبيلاً مِنَ المؤمنينَ !

السادسةُ -وهي المَقصُودُ (١) بالتَّرجَمَةِ -: أَنَّ هذا لا بُدَّ أَنْ يُوجَدَ في هذهِ الأُمَّةِ ، كما تَقَرَّرَ في حديثِ أَبي سعيدٍ .

السابعة : التَّصريحُ بوُقُوعِها - أَعْنِي : عِبادَةَ الأَوْثانِ - في هذهِ الأَمْةِ في جُمُوع كثيرةٍ .

الثامنةُ: العجَبُ العُجابُ (٢): خروجُ مَنْ يدَّعي النُّبوةَ، مِثلَ المُختارِ، معَ تَكَلُّمِهِ بالشَّهادَتَيْنِ، وتَصْرِيحِهِ أَنَّهُ مِنْ هذهِ الأُمَّةِ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «المقصودة» والمثبت من بقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في (ط): «أعجب..» ، وفي (عون) ، و(س): «أعجبُ العجائب» .

وأنَّ الرَّسولَ حَقُّ ، والقرآنَ حَقُّ ، وفيهِ أنَّ مُحَمَّداً خاتَمُ النَّبيينَ ، ومع هذا يُصَدَّقُ في هذا كُلِّهِ مع التَّضادِّ الواضِح !

وقَدْ خَرَجَ المُخْتَارُ في آخِرِ عَصْرِ الصَّحابَةِ ، وتَبِعَهُ فِئامٌ كَثِيرٌ (١).

التاسعة : البِشارَةُ بأنَّ الحقَّ لا يزولُ بالكُلِّيَّةِ كما زالَ فِيما مَضَىٰ ، بل لا تزالُ عليهِ طائفة .

العاشرةُ: الآيةُ العَظيمةُ (٢): أنَّهُم -مع قِلَّتِهِمْ- لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَلَهُمْ، ولا مَنْ خَالَفَهُمْ.

الحادية عَشْرَة : أنَّ ذلكَ إلى أَشْراطِ السَّاعةِ (٣).

الثانية عَشْرَةً: ما فيهِ مِنَ الآياتِ العَظِيمةِ:

منها: إِخبارُهُ بأَنَّ اللهَ زَوَىٰ لهُ المَشارِقَ والمَغارِبَ ، وأخبرَ بمَعْنیٰ ذلك فَوَقَعَ كما أَخبَرَ ، بخلافِ الجَنُوبِ والشَّمالِ .

وإِخبارُهُ بأنهُ أُعْطِيَ الكَنْزَيْنِ.

وإخبارُهُ بإجابةِ دَعْوَتِهِ لأُمَّتِهِ في الاثْنَتَيْنِ.

[ وإخبارُهُ بأنَّهُ مُنِعَ الثَّالثةَ .

<sup>(</sup>١) في (ب): «كثيرة» ، وفي (ق) ، و(ه): «فئام من الناس» .

<sup>(</sup>۲) في (س)، و(ط)، و(م)، و(ل)، و(ت): «العظمي».

<sup>(</sup>٣) في (ط): «أنَّ ذلك الشرط لقيام الساعة»، وفي بقية النسخ مثل الأصل إلَّا أنه «من» بدل «إلىٰ»، والمثبت من الأصل، و(م)، و(د)، و(ل)، و(خ)، و(ت)، و(ض ٢،١)، و(ف).

وإخبارُهُ بوقوعِ السَّيفِ، وأَنهُ لا يُرْفَعُ إِذَا وَقَعَ ] (١).

وإخبارُهُ بإهلاكِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً ، وسَبْي بعضِهِمْ بعضاً .

وخوفُهُ على أُمَّتِهِ من الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ.

وإخبارُهُ بِظُهُورِ المُتَنَبِّئِينَ في هذهِ الأُمَّةِ .

وإخبارُهُ بِبَقَاءِ الطَّائفةِ المَنْصُورَةِ.

وكُلُّ هذا وَقَعَ كما أَخْبَرَ ، مع أَنَّ كُلَّ واحِدَةٍ (٢) مِنهَا مِنْ أَبْعَدِ ما يكونُ (٣) في العُقُولِ .

الثالثةَ عَشْرَةَ: حَصْرُهُ الخوفَ على أُمَّتِهِ من الأَئِمَّةِ المُضِلِّينَ؟! الرابعةَ عَشْرَةَ: التَّنبيةُ على معنى عِبادَةِ الأوثانِ.

ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وهو مثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (ل): «واجد».

<sup>(</sup>٣) في (ز ١، ٢، ٣)، و(ش ١، ٢)، و(غ)، و(ر): «من أبعد أن تكون».

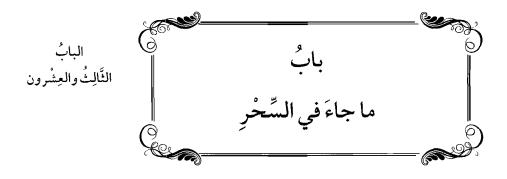

وقولِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَىٰنُهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَتَوْ ﴾ [البقرة: ١٠٢] (١) .

وقولِهِ : ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ ﴾ [النساء: ٥١].

قالَ عُمَرُ ﴿ الْجِبِتُ: «الجِبِتُ: السِّحرُ، والطاغوتُ: الشَّيطانُ » (٢).

وقال جابِرٌ: «الطواغيتُ: كُهَّانٌ كانَ يَنْزِلُ (٣) عليهم الشَّيطانُ في

(٣) في (ق) ، و(ف) : «كانت تنزِلُ» .

<sup>(</sup>١) في (ب)، و(مح)، و(ح) إلىٰ قوله: ﴿.. لَمَنِ ٱشْتَرَىٰكُ ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>۲) علّقه البخاري في «صحيحه» (۲/ ٥٥) ، ووَصَلَه سعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۲۵۷ رقم ۲۵۳۷) ، و-جزء التفسير - (٤/ ١٢٨٣) ، والحربي في «غريب الحديث» (٣/ ١١٧٧) ، والطبري (٤/ ٥٥٦) ، (٧/ ١٣٥) ، وابن المنذر (٢/ ٥٤٥ رقم ١٨٧٠ ، وابن أبي حاتم (٣/ ٤٧٤ رقم ٤٤٥) في تفاسيرهم ، ومكي بن أبي طالب في «الهداية» (٢/ ١٣٥٤ ، ١٣٥٥) ، وعبد بن حميد في «تفسيره» ، ومسدد في «مسنده» وابن رسته في «الإيمان» كما في «تغليق التعليق» -وساق إسناده - (٤/ ١٩٦) . قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٨/ ١٠٠) : «إسناده أويّ» .

كُلِّ حيٍّ واحِدٌ اللهِ اللهِ

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ الْحَيْثُ أَنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قالَ : «اجتَنِبُوا السَّبِعَ المُوبِقاتِ».

قالوا: يا رَسُولَ اللهِ! وَمَا هُنَّ؟

قالَ: «الشِّرِكُ بِاللهِ، والسِّحْرُ، وقَتْلُ النَّفسِ التي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وأَكْلُ الرِّبا، وأَكْلُ مالِ اليَتِيمِ، والتَّولِّي يومَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَناتِ العُافِلاتِ المُؤْمِناتِ» (٢).

وعن جُنْدُبٍ مَرْفُوعاً : «حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبُهُ (٣) بالسَّيْفِ» . رواهُ التِّرمِذِيُّ ، وقالَ : «الصَّحِيحُ أنَّهُ مَوْقُوفٌ» (٤).

(۱) علَّقهُ البخاري (٦/ ٤٥) ، ووصله الطبري (٤/ ٥٥٨) ، وابن أبي حاتم (٣/ ٩٧٦ رقم ٥٤٥٢) .

(٢) رواه البخاري (٤/ ١٠ رقم ٢٧٦٦) ، ومسلم (١/ ٩٢ رقم ٨٩). وفي (ب) ، و(ع٣) ، و(ز١ ، ٢ ، ٣) ، و(ش ١ ، ٢) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ح) ، و(د) ، و«فـتح الحميـد» (٣/ ١٠٥٧) بعـد الحـديث: «أَخْرَجَاهُ».

ونبَّهَ الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٦٨٤) إلىٰ أن المُصَنِّفَ أَوْرَدَهُ غيرَ معزوً!

(٣) كذا ضَبَطَ الكلمة بالأصلين ، و(أ) .

قال في «التيسير» (٢/ ٦٩٣): «رُوِيَ بالهاءِ وبالتَّاءِ وكِلاهُما صحيح».

(٤) رواه الترمذي (٣/ ١٢٧ رقم ٢٠ ٤ ١)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٦١ رقم ١٦٦ /)، والبغوي في رقم ١٦٦٥)، والبغوي في «معجم الصحابة» (١/ ١٤٤)، والبغوي في «معجم الصحابة» (١/ ١٤٥)، والرامهرمزي في «المحدّث الفاصل» (١٨٥)، والدارقطني في «سننه» (١٤ / ١٢٠ رقم ٢٠٢٤)، وابن عدي في «الكامل» (١/ ٢٨٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٢/ ٥٨٠)،

وفي "صحيح البُخاريِّ" عَنْ بَجَالَةَ بِنِ عَبَدَةَ قَالَ : كَتَبَ عَمْرُ بِنُ الخَطَّابِ هِيَّكَ: «أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ ساحِرٍ وسَاحِرَةٍ» . قَالَ : فَقَتَلْنَا ثلاثَ سَوَاحِرَ (١).

والحاكم (٤/ ٣٦٠)، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ١٣٦) عن جندب بن كعب الغامدي المعروف بـ «جندب الخير» هيشك.

والحديثُ صحَّحهُ الحاكم ووافقه الذَّهبي ، ورجَّح الذَّهبي في «الكبائر» وَقْفَهُ (١١). وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان الشيخان تَرَكَا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحيح، وله شاهد صحيح على شرطهما»! لكن الحديث ضعَّفهُ جمعٌ مِن العلماء بسبب إسماعيل هذا ، فقد ضعَّفه البخاري والترمذي ، والألباني في «الضعيفة» (٢/ ٦٤١ رقم ١٤٤٦)، وقد مال المؤلف -والترمذي ، والذهبي قبله ، والألباني بعدهُ - إلىٰ أن الصحيحَ وَقفهُ .

(1)

رواه الشافعي في «مسنده» (۲/ ۹۸ رقم ۲۹۰)، وعبد الرزاق (۱/ ۱۷۹ رقم رقم رقم رقم ۱۹۲)، وأحمد (۳/ ۱۹۱ رقم ۱۹۲۰)، وأبي شيبة (۱/ ۱۳۱ رقم ۱۹۲۰)، وأبو ما ۲۱۹ رقم ۲۳۳۰)، وابن أبي شيبة (۱/ ۱۳۱ رقم ۱۹۹۱ رقم ۲۱۸۰)، وأبو عبيد القاسم بن وسعيد بن منصور في «سننه» (۲/ ۱۱ رقم ۱۱۹۰)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (۱/ ۸۷ رقم ۴۰)، وأبو داود (۳/ ۲۸۶ رقم ۳۰۲)، وأبو يعلیٰ (۲/ ۱۲۷ رقم ۱۲۸)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۲۹۸ رقم ۱۰۰۱)، والبزار في «مسنده» (۳/ ۲۹۸ رقم ۱۰۰۱)، والشاشي وعبد الله بن أحمد في مسائله عن أبيه (۲۷۶ رقم ۲۵۰۱)، والشاشي والزنادقة – (۲/ ۱۳۰ رقم ۱۳۰۵)، والخلال في «الجامع» –أهمل الملل والردة والزنادقة – (۲/ ۳۱۰ رقم ۱۳۵۷)، وابن الجارود (۳/ ۲۷۷ رقم ۱۱۰۰)، وابن حزم في واللالكائي في «السنة» (۷/ ۱۲۸۷ رقم ۲۲۲۲ –۲۲۷۷)، وابن حزم في و «الصعری» (۱/ ۲۳۷)، وابناده صحیح واللالحائی ابن حزم، والألبانی وغیرهما.

والمؤلف عزى الحديث للبخاري ولعلَّه أرادَ أصْلَهُ لا لَفْظَهُ ، فقد رواه البخاري في «صحيحه» (٤/ ٩٦ رقم ٣١٥٦). وقد سبقه إلى هذا العزو: اللالكائي، وابن الملقن في «البدر المنير» (٩/ ١٩٠) وغيرهما من الأئمة.

وصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ ﴿ فَهُ اللَّهُ الْهُ الْمَرَتُ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتُها ؟ فَقُتِلَتْ (١).

وكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبِ ﴿ يَعْفُ لَكُ اللَّهِ الْمُنْفُ (٢).

**(Y)** 

(۱) ذكره الشافعي في «مسنده» (۲/ ۸۹ رقم ۲۹۰)، ومالك في «موطئه» (۲/ ۶۵۶ رقم ۲۰۵۷)، ورواية أبي مصعب الزهري (۲/ ۲۵۷ رقم ۲۸۷۲)، ووصله عبد الرزاق (۱۰/ ۱۸۰ رقم ۱۸۷۶)، وابن أبي شيبة (۲۸۷۱ رقم ۲۸۷۱)، وابن أبي شيبة (۲۸۷ رقم ۲۸۶۹ ، ۳۰۹ رقم ۲۸۶۹)، وابن أبي شيبة أبيه» (۲۷۶ رقم ۲۸۶۹)، والخلال في «الجامع» -أهل الملل والردة والزنادقة - (۲/ ۲۹ رقم ۱۳۵۵ ، ۱۳۵۱ ، ۱۳۵۵ ، والطبراني في «الكبير» (۲۱/ ۲۷۸ رقم ۳۰۳)، والبيهقي في «الكبير» (۲۱/ ۲۳۸)، و«المعرفة» (۲۱/ ۳۰۷)، والسلفي في «الطيوريات» (۹۰ رقم ۲۰۳۷). وذكروا أنَّ أمير المؤمنين عثمان بن عفان هيفنه أنكر عليها؛ لأنها قتلتها دون إذنه.

قال الإمام أحمد بن حنبل -كما نقَلَهُ الخلَّال- : «أَمْرُهم إلىٰ السُّلطان ، هـ و يَحْكُمُ في ذلك ، والقتلُ عليهم إذا كانَ ذلك ، وتبيَّنَ أَمْرُهُمْ» .

رواه عبد الرزاق (١/ ١٨١ رقم ١٨٧٤)، وابن أبي شيبة (١/ ٥٩١ رقم ١٩١/٥)، وابخ اري في «التاريخ» (٢/ ٢٢٢)، والخلال في «الجامع» (٢/ ٢٣٥ رقم ١٣٥٥)، والبغوي في «معجم الصحابة» (١/ ٥٤٥ رقم ١٣٦٤)، والطبراني في «الكبير» (٢/ ١٧٧ رقم ١٧٧٥)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ١٤٤)، وأبو نعيم في «معرفة وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ١٤٤)، وأبو نعيم في «معرفة والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ١٣٦)، وإسناده صحيح ، صحّحه الذّهبي في والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ١٣٦). وإسناده صحيح ، صحّحه الذّهبي في «تاريخ الإسلام» (٢/ ١٣٥)، والألباني في «السلسلة الضعيفة» (٣/ ٢٤٢ رقم ١٤٤٦). وجاء في بعض مصادر تخريج الأثر أن سلمان الفارسي هيئك أنكر على جندب هيئك فعله هذا، لنفس السبب المتقدم في قصة حفصة هيئك .

قال أحمدُ: «عَنْ ثلاثةٍ مِنْ أَصحابِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

\* \* \*

#### فيه مسائلُ:

الأولى : تفسيرُ آيةِ البَقَرةِ .

الثانيةُ: تفسيرُ آيةِ النِّساءِ.

الثالثة : تفسيرُ الجِبْتِ والطَّاغُوتِ ، والفَرْقُ بينَهُما .

الرابعةُ: أنَّ الطَّاغوتَ قَدْ يكونُ مِنَ الجِنِّ ، وقد يكونُ مِنَ الإِنسِ .

الخامسة : معرِفَة السَّبْعِ المُوبِقاتِ المَخْصُوصَةِ (٢) بالنَّهْي.

السادسةُ: أنَّ السَّاحِرَ يَكُفُرُ.

السابعة : يُقْتَلُ ولا يُسْتَتَابُ .

الثامنةُ: وجودُ هذا في المُسْلِمِينَ علىٰ عَهْدِ عُمَرَ ، فكَيْفَ بَعْدَهُ ؟!

<sup>(</sup>١) رواه الخلَّال في «الجامع» عن الإمام أحمد بن حنبل (٢/ ٢٩٥ رقم ١٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، و(مح) ، و(ف) : «المخصوصات» والمثبت من بقية النسخ .



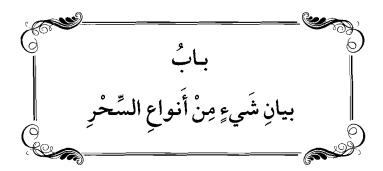

البابُ الرَّابِعُ والعِشْرون

قَالَ أَحمدُ - رَحَمُ لِللهُ - : حدَّ ثَنا مُحمَّدُ بنُ جَعْفَوٍ ، حدَّ ثنا عَوْفٌ ، عَنْ حَيَّانَ بنِ العَلاءِ ، حدَّ ثنا قَطَنُ بنُ قَبِيصَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَ ﷺ قَال : ﴿إِنَّ العِيَافَةَ ، والطَّرْقَ ، والطِّيرَةَ مِنَ الجِبْتِ» (١) .

رواه أحمد (۲۵/۲۵۷ رقم ۱۵۹۱۵)، ومعمر في «جامعه» (۱۰/۲۰ ٤ (1) رقم ٢٩٥٠٢)، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١٣٪ ٤٥٤ رقم ٢٦٩٣١)، و «الأدب» (٢١٧ رقم ١٧٤) ، وابن سبعد في «الطبقات» (٧/ ٣٥) ، والحربي في «غريب الحديث» (٣/ ١١٧٧) ، والبخاري في «التاريخ» (٧/ ٧٧٣) ، وأبو داود (٤/ ١٤٧ رقم ٣٩٠٧) ، والنسائي في «الكبرى» (١١/٢٦ رقم ١١٠٤٣)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١٢/٤ رقم ٧٠٩١) ، والطبراني في «الكبير» (١٨/ ٣٦٩ رقم ٩٤١ -٩٤٥) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٧٤ رقم ٥٤٤٢)، وابن حبان (١٣/ ٥٠٢ رقم ٦١٣١)، والدولابي في «الكني» (١/ ٨٦)، وابن القانع في «معجم الصحابة» (7/7) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (3/7777) رقم ٥٧٣٥) ، و «أخبار أصبهان» (٢/ ١٥٨) ، وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين» (١/ ٣٢٢ رقم ٣٧)، والبيهقي في «الكبرى» (٨/ ١٣٩)، و«الآداب» (١٨٣ رقم ٤٧٠)، والخطيب في «تاريخ بغداد» (١٠/ ٤٢٥) عن عوف به ، وإسناده حسن من أجل حيَّان فإنه مقبول ، ولذلك صحَّحهُ ابن حِبَّان ، وحسَّن إسناده النووي في «رياض الصالحين» (٦٣٧) ، وابن تيمية في «الفتاوي» (٣٥/ ١٩٢) ، وجوَّد إسناده ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ٣٦٥).

قَالَ عُوفٌ : «العِيَافَةُ : زَجْرُ الطَّيرِ . والطَّرْقُ : الخَطُّ يُخَطُّ بالأَرض»(١).

و «الجِبْتُ »: قال الحَسَنُ: «رَنَّةُ الشَّيطانِ». إسنادُهُ جَيِّدٌ (٢).

ولأبي دَاوُدَ ، والنَّسَائيِّ ، وابنِ حِبَّانَ في «صَحِيحهِ» المُسْنَدُ مِنهُ (٣).

وعَنْ ابنِ عَبَّاسٍ هِنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَن اقتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ، زادَ ما زادَ» . رواهُ أبو دَاودَ وإِسنادُهُ (٤) صَحِيحٌ (٥).

قال الشيخ سليمان في حاشية الأصل الثاني: «والطَّرقُ: يَخُط في الأرض».

(٢) رواه أحمد ، والبيهقي في «الكبرئ» كما تقدُّم مع حديث الباب .

(٣) قال الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٧٠٩): «يعني: أنَّ هؤلاءِ رَوَوا الحدِيثَ واقتَصَرُوا على المرفوع مِنهُ ، ولم يَذْكُروا التفسيرَ الذي فسَّرهُ بهِ عوفٌ».

(٤) في (ع) ، و(عون) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ز ١، ٢، ٣) ، و(ن) ، و(ج) ، و(أ) ، و(ل) ، و(ش١، ٢) ، و(ر) ، و(خ) ، و(ت) ، و(ح) : «بإسناد» ، وفي (د) ، و(ض ١، ٢) : «بسند» .

(٥) رواه أحمد (٣/ ٤٥٤ رقم ٢٠٠٠)، (٥/ ٤١ رقم ٢٨٤٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ١٦٤ رقم ١٦٤ / ٥٩)، وغبد بن حميد (١/ ٩٩٥ رقم ٢١٢٧)، وأبو داود (٤/ ١٤٥ رقم ١٤٥ / ٥٩٠ رقم ٢٢٢٨)، والحربي في (٤/ ١٤٥ رقم ٢٢٧٦)، والحربي في (غريب الحديث» (٣/ ١١١٩)، وأبو الشيخ في (العظمة» (٤/ ١٢٢ رقم ٢٠٢١)، والطبراني في (الكبير» (١١ / ١١٠ رقم ١١٢٨)، والبيهقي في (الكبيري» (١١ / ١١٠ رقم ٢٨٧١)، و(الآداب» (الكبيري» (١ ٢٨٠ رقم ٢٨٨))، و(الآداب» (١٨٠ رقم ٢٦٥)، وابن عبد البر في (الجامع» (٢/ ٢٩٧ رقم ٢٤٧٧). وإسناده النووي في وإسناده صحيح، رجاله كلهم ثقات، وقد صحّح إسناده النووي في

<sup>(</sup>۱) رواه الإمام أحمد في مسنده ، وأبو داود ، والبيهقي في «الكبرى» و «الآداب» كما تقدمت الإحالة إليه . وعوف هنا هو أحد رواة الحديث وهو: ابن أبي جميلة (ت: ١٤٦ه) .

وللنَّسائِيِّ مِنْ حَديثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِيْنُ : «مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَتَ فيها؛ فَقَدْ سَحَرَ ، وَمَنْ سَحَرَ ؛ فَقَدْ أَشْرَكَ ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئاً ، وُكِلَ إِلَيهِ » (١) .

وعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَا العَضْهُ ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ ؟ القالَةُ بَيْنَ النَّاسِ » . رواهُ مُسْلِمٌ (٢) .

ولَهُما عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ فَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنَ البَيانِ لَسِحُواً ﴾ (٣).

<sup>«</sup>رياض الصالحين» (٦٣٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوئ» (٥٣/ ٣٥)، و«جامع المسائل» (٧/ ٤٤٥)، والذهبي في «الكبائر» (٧/)، وسليمان آل الشيخ في «التيسير» (٢/ ٧٠٩)، والألباني في «الصحيحة» (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>۱) رواه النسائي في «الصغری» (۷/ ۱۱۲ رقم ۲۰۷۹)، و «الکبری» (۳/ ۶۶ رقم ۲۵۸)، و ابن عدي في «الکامل» (۶/ ۶۲۳) و الطبراني في «الأوسط» (۲/ ۱۲۷ رقم ۱۶۹۹) من طريق عبّاد بن ميسرة عن الحسن في «الأوسط» (۱۲۷ رقم ۱۶۹۹) من طريق عبّاد بن ميسرة عن الحسن عن أبي هريرة محلتان: الأولى: أن عباداً ليّنٌ، والثانية: أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة عند الجمهور. وبالأولى أعله الذهبي في «الميزان» (۲/ ۲۷۸)، وبالثانية أعله المنذري في «الترغيب والترهيب» (۱۲۷٪). قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ ۲۹) في کلام الذهبي: «کذا قال! ويتوجّه أنه حديث حسن» ؛ لأن بعض أهل الحديث يوثقون عباداً، منهم ابن حبان وغيره. انظر: «الثقات» لابن حبان (۷/ ۱۲۱)، وقال ابن معين: «ليس به بأس» «تهذيب التهذيب» (۲/ ۶۸۲). والحديث له شاهد من حديث عبد الله بن عُكيم هيئنه تقدّم تخريجه في «باب ما جاء في الرقيٰ والتمائم».

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/۲۰۲ رقم ۲۰۱۲).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ١٩ رقم ٥١٤٦) عن ابن عمر هيئه ، ورواه مسلم (٣) ٥٩٤ رقم ٨٦٩) من حديث عمار بن ياسر هيئه .

### فيه مسائِلُ:

الأولى : أنَّ العِيافَةَ والطَّرْقَ [ والطِّيرَةَ ] مِنَ الجِبْتِ .

الثانية : تفسيرُ العِيَافَةِ [ والطَّرْقِ ] (١).

الثالثةُ: أَنَّ عِلمَ النُّجومِ مِنْ أنواعِ (٢) السِّحْرِ.

الرابعة : العَقْدُ (٣) معَ النَّفْثِ (٤) مِنْ ذَلِكَ.

الخامسةُ: أَنَّ النَّميمةَ (٥) مِن ذلك.

السادسة : أَنَّ مِن ذلك بعضَ الفَصاحَةِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين في المسألة الأولى والثانية سقط من الأصل ، وهو مثبت من بقية النسخ .

 <sup>(</sup>٢) في (عون) ، و (ط) ، و (ن) ، و (ن) ، و (غ) ، و (ر) : «مِن نَوْع» .

 <sup>(</sup>٣) في (م): «أنَّ العقدَ..».

<sup>(</sup>٤) في (ز ١، ٢، ٣) ، و(ن) ، و (ج) ، و (ش١، ٢) ، و (غ) ، و (ر) : «بينَ النَّفْث»!

<sup>(</sup>٥) في (ز ١، ٢، ٣)، و(ش ١، ٢): «النميمة بين الناس ..» .

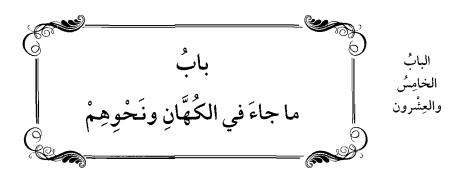

رَوَىٰ مُسلِمٌ في «صَحِيحِهِ» عَنْ بَعضِ أَزْواجِ النَّبِيِّ ﷺ عنِ النَّبِيِّ ﷺ عنِ النَّبِيِّ ﷺ قَلْبَلُ النَّبِيِّ ﷺ قَلْبَلُ النَّبِيِّ ﷺ قَلْبَلُ اللهُ عَنْ شَيءٍ فَصَدَّقَهُ ؛ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ يوماً» (١).

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (٤/ ١٧٥١ رقم ٢٢٣٠) عن أم المؤمنين حفصة وليل الله وليس فيه: «فَصَدَّقَهُ» ، وهي من رواية الإمام أحمد (٢٧/ ١٩٧ رقم ١٦٦٣٨) وإسنادها صحيح .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱/ ۱٦٤ رقم ۲۹۰)، وإسحاق بن راهويه في «المسند» (۱/ ۲۲۷ رقم ۱۵)، (۱/ ۲۲۳ رقم ۲۸۲)، وأبو نعيم الفضل بن دُكين في «الصلاة» (۷۰ رقم ۱۵۰)، والبخاري في «التاريخ الكبير» (۱۲۸)، وأبو داود (۱/ ۱۵۸ رقم ۳۹۰۶)، والترمذي (۱/ ۱۷۸ رقم ۱۲۵)، والنسائي في «الكبرئ» (۱/ ۲۰۱ رقم ۷۳۲)، والترمذي (۱/ ۲۰۱ رقم ۲۰۱)، والدارمي (۱/ ۲۰۲ رقم رقم ۱۱۷۲)، وابن ماجه (۱/ ۲۰۹ رقم ۱۲۰۱)، والعقيلي في رقم ۱۱۷۸)، وابن الجارود (۱/ ۱۰۶ رقم ۱۱۷۸)، والعقيلي في «الضعفاء» (۱/ ۳۰۷)، والطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ ۵۰ رقم ۱۲۲)، والبيهقي في «الكبرئ» و «شرح مشكل الآثار» (۱/ ۲۲۵ رقم ۱۲۰۲)، والبيهقي في «الكبرئ» (۱/ ۱۹۷)، و «المعرفة» (۱/ ۱۲۸ رقم ۱۲۰۱۷). وهو حدیث صحیح، صححه أحمد شاكر في تحقیقه لـ«سنن الترمذي» (۱/ ۲۲۶)، والألباني في «الإرواء» (۷/ ۱۸ - ۷۰ رقم ۲۰۰۱).

وللأَرْبَعةِ ، والحاكمِ وقال : «صَحيحٌ علىٰ شَرْطِهِما» ، عن [ كَانُ رَبَعةِ ، والحاكمِ وقال : «صَحيحٌ على شَرْطِهِما» ، عن [ ] ( ) : «مَنْ أَتَى عَرَّافاً أو كاهناً فصدَّقَهُ بِما يَقُولُ ؛ فَقَدْ كَفَرَ بِما أُنْزِلَ علىٰ مُحَمَّدٍ ﷺ ( ) .

(۱) في الأصل ، والأصل الثاني ، و(ع) ، و(ك) ، و(س) ، و(ع۲) ، و(ع۳) ، و(ع۳) ، و(غ) ، و(غ) ، و(أ) ، و(أ) ، و(أ) ، و(ف) ، و(ض ٢) -وهـي مـن أقـدم النـسخ- ، و«التيـسير» (٢/ ٧٢٥) بيـاضٌ ، وقـد قـال الـشيخ سـليمان أنَّ المُـؤلَّف بيض لاسم الرَّاوي ، وكتب الشيخ سـليمان بهامش الأصل أنَّ الرَّاوي هـو «أبو هريرة ﴿ اللهِ عَلَى مَا تَرَكَهُ عَلَى مَا قَال - ، وكما هـو مثبت في كثير من النسخ ، وقد رأيتُ تركَهُ على ما تَركَهُ عليه مؤلِّفهُ وقدماء النسّاخ من تلاميذه -رحمهم الله - كالشيخ سليمان وغيره مع عِلْمِهِم بالرَّاوي . وفي (ب) ، و(مح) مكان البياض : «وعنه قال» .

(٢) رواه أحمد (١٥/ ٣٣١ رقم ٩٥٣٦)، وإسحاق (١/ ٤٣٤ رقم ٥٠٣)، والحاكم والحاكم ، والحاكم ، والحاكم ، والحاكم ، والحاكم ، ووافقه الذهبي في «الكبائر» (٧٢)، وصحَّحه الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٧٢٥) و نَقَلَ تَصحِيحَ الحافظ العراقي له .

قال الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٧٢٥): «عزو المصنّف إلى الأربعةِ ليسَ كذلك ، فإنه لهُ يَرْوِهِ أَحَدٌ منهم ، وأَظُنُّهُ تَبِعَ في ذلك الحافظ ، فإنه عزاه في «الفتح» [ (١٠/ ٢٢٧)] إلى أصحاب السُّنَنِ والحاكم فَوَهِمَ ، ولَعَلَّهُ أَرادَ الذي قَبْلَهُ».

قلتُ: ووقع في نسخة (عون) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ق) ، و(ن) ، و(ج) ، و(أ) ، و(ق) ، و(ن) ، و(ج) ، و(أ) ، و(ل) ، و(ق) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) ، و(ر) ، و(مح) ، و(ت) ، و(خ) ما يوافق توجيه الشيخ سليمان ففيها: «رواه أبو داود والأربعة والحاكم ...» .

وفي (أ) بعدها: «وعن» -ثم بياض- وكتب بالهامش «أبي هريرة». وفي (ق) مكان البياض: «ولم يخرجاه» ولم تذكر الحديث.

ولأبي يَعْلَىٰ بِسَندٍ جيِّدٍ ، عنِ ابنِ مسعودٍ مِثْلُهُ مَوْقُوفاً (١) .

وعَن عِمْرَانَ بِنِ حُصَيْنِ عِنْ مَوْفُوعاً (٢): «لَيْسَ مِنَّا: مَن تَطيَّرَ أُو تُطُيِّرَ لَهُ، أَو شَحَرَ أَو سُحِرَ لَهُ، ومَن أَتىٰ أَو تُكُهِّنَ لَهُ، أَو سَحَرَ أَو سُحِرَ لَهُ، ومَن أَتىٰ كَاهِناً فَصَدَّقهُ بِما يقولُ، فقد كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ على مُحَمَّدٍ ﷺ. رواه البَزَّارُ بإسنادٍ جيِّدٍ (٣).

ورواهُ الطَّبرَانِيُّ بإسنادٍ حَسَنِ مِن حديثِ (١) ابنِ عباسِ دُونَ قولِهِ :

<sup>(</sup>۱) رواه معمر في «جامعه» (۱۱/ ۲۱۰ رقم ۲۰۳۸)، وابن الجعد في «مسنده» (۲/ ۲۷۷ رقم ۲۰۲۰)، والطياليسي (۱/ ۳۰۰ رقم ۳۸۱)، والبياليسي (۱/ ۳۰۰ رقم ۳۸۱)، والبياليسي (۱/ ۲۸۰ رقم ۲۸۰۸)، والبياليزار (٥/ ۳۱۰ رقم ۱۹۳۱)، وأبو يعلى (۹/ ۲۸۰ رقم ۲۸۰۸)، و«الأوسط» (۲/ ۱۲۲ رقم ۱۲۲۷)، و«الأوسط» (۲۲٪)، والبيهقي في رقم ۳۵۵)، والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (۲۲)، والبيهقي في «الكبرئ» (۸/ ۱۳۳) من طرق عن ابن مسعود هيئي موقوفاً. وهو أثر صحيح، جوَّدَ إسنادَهُ المُنْذِري في «الترغيب» (٤/ ۳۲)، وابن حجر في «الفتح» (۱۱۸/ ۲۷٪)، وقال البُوصيري في «إتحاف المهرة» (۱۱۲٪)، والهيثمي في «المجمع» (۱۱۸/ ۱۱٪): «رجاله ثقات».

<sup>(</sup>٢) في (ُج) ، و(غ) : «مرفوعاً قال : قال رسول الله ﷺ . وفي (ب) ، و(ز ١، ٢، ٣) ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(مح) ، و(ح) ، و(ض ١، ٢) : «.. حصين قال : قال رسول الله ﷺ .

<sup>(</sup>٣) رواه البزار (٩/ ٥٢ رقم ٣٥٧٨) ، والطبراني في «الكبير» (١٦/ ١٦٢ رقم ٣٥٥) . قال المنذري في «الترغيب» (٤/ ٣٣) : «إسناده جيِّد» ، وكذا قال ابن حجر في «الفتح» (١٦/ ٢٢٧) . وقال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٦٧) : «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ، خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة» ، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٥/ ٢٢٨ رقم ٢١٩٥) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل الثاني ، و(ت) ، و(ل) : «بإسنادٍ حَسَن عن ابن عباس ..» !
 وفي (د) ، و(ض ١، ٢) : «من حديث ابن عباس بسندٍ حسن دون ..» .

«وَمَنْ أَتَىٰ..» إلىٰ آخرِهِ (١).

قال البغوِيُّ : «العَرَّافُ : الذي يدَّعي مَعرِفَةَ الأُمورِ بمُقَدِّماتٍ يَسْتَدِلُّ بها علىٰ المَسْرُوقِ ومَكانِ الضَّالَّةِ ونَحْوِ ذلك .

وقيلَ : هو الكاهِنُ ، والكاهِنُ : هو الذي يُخْبِرُ عَنِ المُغَيَّباتِ في المُسْتَقْبَل .

وقيلَ : الذي يُخْبِرُ عمَّا في الضَّميرِ » (٢) .

وقالَ أبو العبَّاسِ (٣) ابنُ تيْمِيَّةَ: «العرَّافُ: اسمٌ للكاهِنِ والمُنَجِّمِ والرَّمَّالِ ونَحْوِهِمْ مِمَّن يَتَكَلَّمُ في مَعرفةِ الأُمورِ بهذِهِ الطُّرُقِ» (١).

وقال ابنُ عبَّاسٍ ﴿ فَيَنْظُرُونَ اللَّهِ عَبَّاسٍ ﴿ وَيَنْظُرُونَ اللَّهِ مِنْ فَعَلَ ذلك لَهُ عِندَ اللهِ مِنْ في النُّهِ مِنْ في النُّهِ مِنْ في النُّهِ مِنْ

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني في «الأوسط» (٤/ ٣٠١ رقم ٤٢٦٢) ، والبزار وأبو يعلى كما في «المطالب العالية» (٣/ ٢٠١) ، و «إتحاف المهرة» (٤/ ٤٧٢) ، و فيه زمعة بن صالح ضعيف كما في «التقريب» (٣٤٠) . لكن يشهد له حديث عمران المتقدِّم وغيره ، ولذلك حسَّنه المنذري في «الترغيب» (٤/ ٣٣) .

<sup>(</sup>۲) «شرح السنة» تأليفه (۱۸۲/۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) في (ز ١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ): «أبو العباس تقى الدين ..» .

<sup>(</sup>٤) «مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (٣٥/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) كذا ضبطها في الأصل ، وقال في «التيسير» (٢/ ٧٣٥): «يجوزُ فتحُ الهمزةِ بمعنى: لا أعلَمُ له عِندَ اللهِ مِن خَلاقٍ ، أي: مِن نَصِيب ، ويجوزُ ضَمَّها بمعنى: لا أظن ذلك ؛ لا شتِغالِهِ بما فيه مِن اقتحام الخَطَر والجهالة وادِّعاءِ عِلم الغيب الذي استأثرَ اللهُ بهِ».

# خَلاقٍ» (١).

## فيه مسائلُ :

الأولى : أنهُ لا يَجتَمِعُ تصديقُ (٢) الكاهِنِ معَ الإِيمانِ بالقُرآنِ (٣).

الثانيةُ: التَّصريحُ بأنَّهُ كُفْرٌ.

الثالثةُ: ذِكْرُ مَن تُكُهِّنَ لهُ.

الرابعةُ: ذِكرُ مَن تُطُيِّرَ لهُ.

الخامسةُ: ذِكرُ مَنْ سُحِرَ لهُ.

السادسةُ: تَعَلُّمُ «أَبَا جَادٍ» (13).

السابعةُ: الفَرْقُ بينَ الكاهِنِ والعرَّافِ.

#### \* \* \*

(٢) في (ِل): «أنه لا يجتمعُ في قلبٍ تصديق ..» ، وفي (ب): «الكُهَّان

أُو الكَاهِنِ» ، وفي (مح) : «الكَهَّانِ» .ُ في (ر) ، و(مح) : «بالقرآنِ في القلبِ» .

(٣) في (ر) ، و(مح): «بالقرآنِ في القلبِ».
 (٤) في (م) ، و(د) ، و(س) ، و(ض ١ ، ٢) ، و(ف): «ذكرُ تعلُّم أبا جاد» ، وفي (ل): «ذكرُ مَنْ تعلم أبا جاد».
 وفي (ل): «تَعَلُّمُ أَبِي جاد» ، وفي (س) ، و(خ): «ذكرُ مَنْ تعلم أبا جاد».
 والمثبت من كافة النسخ حتىٰ الناقصة منها.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن وهب في «الجامع» (۲/ ۷٦٩ رقم ۲۹۰)، وعبد الرزاق (۲۱/ ۲۲ رقم ۱۹۸۰)، وابن أبي شيبة (۱۳/ ۱۹۸ رقم ۲۲۱ ۲۱)، والبيهقي في «الكبرئ» (۱۹۸۰ رقم ۱۳۹۷)، و «الآداب» (۱۸۳ رقم ۲۵۷)، و «الآداب» (۱۸۳ رقم ۲۵۷)، و ابن عبد البر في «الجامع» (۲/ ۷۹۳ رقم ۱۵۷۸) و إسنادُهُ صحيحٌ . قال الشيخ سليمان في حاشيته على الأصل: «الخَلَاق: الحظ» .



عَنْ جابرٍ ﴿ فَالَنَّهُ وَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ النَّشْرَةِ ، فقالَ : «هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» . رواهُ أَحمَدُ بسَنَدٍ جيِّدٍ ، وأبو داودَ <sup>(١)</sup> .

وقال : «سُئِلَ أحمدُ عنها ، فقالَ : «ابنُ مَسْعُودٍ يَكْرَهُ هذا كُلُّهُ» (٢).

وفي «البخاريِّ» عن قتادَة : قُلْتُ لابنِ المُسَيَّبِ (٣) : رَجُلُ بهِ طِبُّ ، أَوْ يُؤَخَّذُ عَنْ امراَتِهِ ، أَيُحَلُّ عنهُ أَوْ يُنَشَّرُ ؟ قالَ : «لا بأسَ بهِ ،

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۲/ ٤٠ رقم ۱۳۰ ۱۳) ، وأبو داود (٤/ ١٣٠ رقم ٣٨٦٨) ، وابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣١٥) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٩/ ٣٥١) . وابنادٌ جيّد» ، وإسناده صحيح . قال ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (٣/ ٦٣) : «إسنادٌ جيّد» ، وحسنه ابن حجر في «الفتح» (١٠ / ٢٤٤) ، وصححه الألباني في «الصحيحة» (٢/ ٢١٦ رقم ٢٧٠٠) وتعقّب ابن حجر في تحسينه ، وقال : «الصواب تصحيحه» ؛ لأن رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل وهو ثقة . وفي (مح) ، و(ح) قال بعد الحديث : «وعليه يُحمل قول الحسن» .

 <sup>(</sup>۲) ذكره ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (۳/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) ضبطه في الأصل: «المسيَّب» و «المسيِّب» وجعل فوقها كلمة «معاً». وفي (عون) ، و (ب) ، و (ز۱، ۲، ۳) ، و (ج) ، و (ق) ، و (ش۱، ۲) ، و (غ) ، و (ر) ، و (مح) ، و (خ) ، و (ح) ، و (د) ، و (ض ۱، ۲) ، و (ف) : «لسعيد بن المسيب».

إِنَّما يُريدُونَ بِهِ الإصلاحَ ، فأمَّا ما يَنْفَعُ ، فَلَمْ يُنْهُ عَنْهُ » انتهىٰ (١).

ورُوِيَ عنِ الحَسَنِ أنهُ قالَ: «لا يَحُلُّ السِّحرَ إِلَّا ساحِرٌ» (٢).

قال ابنُ القيِّم: «النُّشْرَةُ: حَلُّ السِّحرِ عَنِ المَسْحُورِ، وهي نَوْعانِ:

حَلُّ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ، وهوَ الذي مِنْ عَمَلِ الشَّيطانِ ، وعليهِ يُحْمَلُ قُولُ الشَّيطانِ ، وعليهِ يُحْمَلُ قُولُ الحَسَنِ ، فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ والمُنْتَشِرُ إلىٰ الشَّيْطانِ بِما يُحِبُّ ، فَيُبْطِلُ عَمَلَهُ عَنِ المَسْحُورِ .

والثاني : النُّشْرَةُ بالرُّقيةِ والتَّعَوُّذاتِ والدَّعَوَاتِ والأَدْوِيَةِ المُبَاحَةِ ، فهذَا جَائِزٌ » (٣) .

# فيه مسائلٌ (٤):

الأولى : النَّهِيُ عنِ النُّشرَةِ .

الثانية : الفَرقُ بينَ المَنْهِيِّ عنهُ والمُرَخَّصِ فيهِ مِمَّا يُزِيلُ الإِشكالَ .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷/ ۱۳۷) معلقاً ، ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱) (۲۸/ ۲۵ رقم ۲۳۹۸۹) ، وأبو بكر الأثرم في «السنن» كما في «فتح الباري» (۱۱/ ۲٤٤) ، و «التغليق» (٥/ ٤٩) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٦/ ٤٤٢) وإسناده صحيح كما قال ابن حجر في «التغليق» .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري في «التهذيب» كما في «الفتح» (١٠/ ٢٤٤)، و «التغليق» (٥/ ٤٩) و صحَّحَ ابن حجر إسناده .

<sup>(</sup>٣) «إعلام الموقعين » (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل وبقية النسخ ، وفي (عون) ، و(ب) -كما تقدمت الإشارة إليه-: «ما في هذا الباب من المسائل».

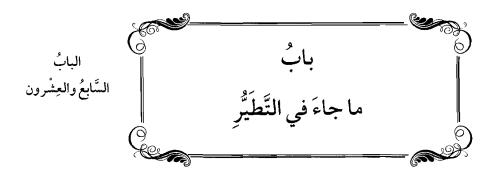

وَقَوْلِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَحَةُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣١] (١).

وَقَوْلِهِ: ﴿ قَالُواْ طَكَيْرِكُمْ مَّعَكُمٌّ ﴾ [يس: ١٩] الآيةَ.

عَنْ أَبِي هُريرةَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

زادَ مُسلِمٌ: «وَلا نَوْءَ، وَلا غُولَ» (٣).

كتب الشيخ سليمان بهامش الأصل: «قولُهُ «وَلا غُولَ» ، الغُولُ: أَحَدُ الغِيلانِ وهوَ جِنسٌ مِنَ الجِنِّ كانت العَرَبُ تَزْعُمُ أَنَّ الغُولَ في الفلاةِ تَتَرَاءَىٰ للناس فتَتَغَوَّلُ تَعُوُّلًا ، أي: تَلوَّنُ تلوُّناً في صُورِ شَتَّىٰ ، وتَغُولُهُم ، أي: تُضِلُّهُمْ عن الطَّريق وتُهْلِكُهُم ، فنَفَاهُ النبيُ عَلَى وأَبطَلَهُ . وقيل: ليسَ نفياً

 <sup>(</sup>١) في (ل) ، و(ق) ، و(ت) ، و(ر) ، و(ب) ، و(م) ، و(مح) ، و(خ) ، و(ت) ،
 و(ح) ، و(د) ، و(ف) : ﴿ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَاللَّهِ ﴾ الآيةَ » .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧/ ١٢٦ رقم ٥٧٠٧)، ومسلم (٤/ ١٧٤٤ رقم ٢٢٢٠).

وَلَهُما عَنْ أَنسٍ عِنْفَ قَالَ: قَالَ رُسُولُ اللهِ ﷺ: «لا عَدُوَى ، وَلا طِيَرَةَ ، وَيُعْجِبُني الفَأْلُ» ، قالوا: وَمَا الفَأْلُ ؟ قَالَ: «الكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ» (١).

ولأبي داود -بسند صَحِيح - عَنْ عُقْبَةَ بنِ عامِر عِنْ قَالَ : ذُكِرَتِ الطَّيرَةُ عندَ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فقالَ : «أَحْسَنُها : الفَأْلُ ، وَلا تَرُدُّ مُسْلِماً فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ ، فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ لا يَأْتي بالحَسَناتِ إِلَّا أَنْتَ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ » (٢).

(٢)

لوُجودِ الغُول ، وإنَّما فيه إبطالُ زَعْم العرب في تلوُّنِهِ واغْتِيالهِ ، فيكون المعنىٰ : أنها لا تَستطيعُ أن تُضِلَّ أَحَداً» .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٧/ ١٣٩ رقم ٥٧٧٦)، ومسلم (٤/ ١٧٤٦ رقم ٢٢٢٤).

رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٦٧ / ٤٤ رقم ٢٠٩٢ ، ٢٠١٥ ( و و الأدب» (٢٠١٥ رق م ٢٩١٩) ، وأبو داود (٤/ ١٥١ رق م ٢٩٩٩) ، وابن قانع في والخرائطي في «مساوئ الأخلاق» (٢٥٥ رقم ٩٩٩) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٢٦٢) ، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (٨٠ رقم ٣٩٣) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ١٣٩) ، و «الدعوات الكبير» (١/ ٢٨٧ رق م ٢٠٠) ، و «الآداب» (١٨٤ رق م ٢٧٧) ، و «الـعوات الكبير» (١/ ٢٥٠ رقم ٢٧١) ، و الخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» (١/ ١٦٥ رقم ٢٧١) ، والخطيب في «تالي تلخيص المتشابه» (١/ ١٦٥ رقم ٢٧١) ، والنير في «أسد الغابة» (٤/ ٢٨) من طريق سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة - لا عُقْبة - بن عامر هيئنه [ كما نبه عليه المشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٢٧١) ] . قال النووي في «رياض الصالحين» (١٩٣٩ رقم ١٦٧٥) : «رواه أبو داود بإسناد صحيح» . وقد أُعلَّ الحديث بعلتين : إحداهما : حبيب بن أبي ثابت ، والثانية : الاختلاف في صحبة عروة . أما حبيب فقد وثَقَهُ أبو حاتم [ «الجرح والتعديل» لابنه صحيح عروة . أما حبيب فقد وثَقَهُ أبو حاتم [ «الجرح والتعديل» لابنه

وعنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ لَيْنَ مَرْفُوعاً: «الطّيرَةُ شِرْكٌ، الطّيرَةُ شِرْكٌ»، وعنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ لَيْنَ مُركُ ﴾ ، وما مِنَّا إِلَّا ، ولكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بالتَّوكُّل».

رواهُ أبو داودَ ، والتِّرْمِذِيُّ وصَحَّحَهُ (١) ، وَجَعَلَ (٢) آخِرَهُ مِنْ

(٩٠ / ٣)]، وابن معين [ «سير أعلام النبلاء» (٥/ ٢٩٠)]، وابن عدي والعجلي وابن حبان وغيرهم، وأما العلة الثانية فهي مدفوعة بإثبات جماعة من العلماء صحبة عروة، ولذا سكت أبو داود عن الحديث وقد قال في «رسالته لأهل مكة» (١٨٩): «وما لم أذكر فيه شيئاً: فهو صالح، وبعضها أصح من بعض».

رواه أحمد (٦/ ٢١٣ رقم ٣٦٨٧) ، وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (1) (١٣/ ٤٤٦ رقم ٢٦٩١٩)، و «الأدب» (٢٠٥ رقم ١٦١)، و «المسند» (١/ ٨٢ رقم ٢٦٥) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣١٧ رقم ٩٠٩) ، والطيالسي (١/ ٢٧٨ رقم ٣٥٤)، وأبو داود (٣/ ٢٥٨ رقم ١٦١٤)، والترمذي (٣/ ٢٥٨ رقم ١٦١٤) ، وابن ماجه (٢/ ١١٧٠ رقم ٣٥٣٨) ، وابن أبي الدنيا في «التوكل» (٨٨ رقم ٤١، ٢٤) ، وابن الجعد في «مسنده» (١/ ٣٩٠ رقم ٣٠٥) ، والبزار (٥/ ٠٣٠ رقم ١٨٤٠) ، وأبو يعليٰ (٩/ ٢٦ رقم ٥٠٩٢ ، ٥٢١٩) ، والطحاوي في «شرح مشكل الآثبار» (٢/ ٢٩٨ رقــم ۸۲۷ ، ۸۲۸ ، ۱۷٤۷ ، ۱۷۶۸ ) ، و «معـاني الآثـار» (٤/ ٣١٢) ، والساشي (٢/ ١٢١ رقم ٦٥٥) ، والنُّلْدي (تَ: ٣٤٨ه) في «فوائده» (٢١١ رقم ٤٦٠)، وابن بشران في «الأمالي» (١/ ٢٠٢ رقم ٤٦٥)، وابن حبان (۱۳/ ۱۹۱ رقم ۲۱۲۲) ، والحاكم (۱/ ۱۷ -۱۸) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٨/ ١٣٩) ، و «الشعب» (٢/ ٩٧٧ رقم ١١٢٤) ، والبغوي في «شرح السنة» (١٢/ ١٧٨ رقم ٣٢٥٧) ، والأصبهاني -قوام السنة- في «الترغيب والترهيب» (١٨/١ رقم ٧٢٩) عن ابن مسعود هيئه . وهو حديث صحيح ، وقد صحَّحهُ التُّرمذيُّ ، والطَّحاويُّ ، وابنُ حبان ، والحاكمُ ، والذُّهبيُّ ، والألبانيُّ في «الصحيحة» (١/ ٧١٦ رقم ٤٢٩).

(٢) في (ع): «وبيَّنَ أَنَّ آخره..».

قَوْلِ (١) ابنِ مَسْعُودٍ (٢).

ولأَحمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابنِ عمرٍ و (٣): «مَنْ رَدَّتُهُ الطِّيرَةُ عَنْ حاجَتِهِ فقد أَشْرَكَ».

قالوا: فَما كَفَّارَةُ ذَلِكَ (٤) ؟

قَالَ: «أَنْ تَقُولَ: اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُكَ ، وَلا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، وَلا طَيْرَ إِلَّا طَيْرُكَ ، ولا طَيْرُ اللَّهُمَّ لا خَيْرُ اللَّهُمَّ لا خَيْرُ اللَّهُ عَيْرُكَ » (°).

(۱) في (ك) ، و (ب) : «من كلام» .

(۲) وقد نصَّ العلماء والحفاظ علىٰ ذلك ، فمنهم: سليمان بن حرب -شيخ البخاري - ، والبخاري ، والترمذي كما في «سننه» ، والخطابي ، وأبو القاسم الأصبهاني ، والمنذري في «الترغيب والترهيب» (٤/ ٦٤) ، والبغوي ، والبيهقي في «الشعب» ، وابن القيم في «مفتاح دار السعادة» (٣/ ٢٨٠) ، وابن حجر في «الفتح» (١/ ٢٢٤) ، و«النكت» (٢/ ٢٢٦) وغيرهم .

(٤) في (ك): «فَمَا كَفَّارةُ ذلِكَ يا رسولَ الله ؟».

(٥) رواه عبد الله بن وهب في «الجامع» (٢/ ٧٤٥ رقم ٢٥٨) ، وأحمد (٥) (٢ / ١٤ رقم ٢٢٣ رقم ٢٤٦ (١٥) والطبراني في «الكبير» (١٤/ ٣٦ رقم ٢٩٢ ) ، والطبراني في «عمل اليوم والليلة» (٨٠ رقم ٢٩٢) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٤٢ / ٢٠١) . قال الهيثمي في «المجمع» (٥/ ١٠٥) : «فيه ابن لهيعة ، وحديثه حسن ، وفيه ضعف ، وبقية رجاله ثقات» . قال السيخ الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٥٤ رقم ١٠٦٥) : «الضعف الذي في حديث ابن لهيعة ، إنما هو في غير رواية العبادلة عنه ، وإلا فحديثهم عنه صحيح ، كما حققه أهل العلم في ترجمته ، ومنهم عبد الله بن وهب ، وقد رواه عنه كما رأيتَ» . وعليه صحّحَ الحديث .

ولهُ مِنْ حديثِ الفَضْلِ بنِ العبَّاسِ عِيْنَ : «إِنَّمَا الطِّيَرَةُ: مَا أَمْضَاكَ أُو رَدَّكَ» (١).

\* \* \*

## فيه مسائل :

الأولى: التَّنبيهُ علىٰ قَوْلِهِ: ﴿ أَلَآ إِنَّمَا طَآبِرُهُمْ عِندَاللَّهِ ﴾ ، مع قولِهِ: ﴿ طَآبِرُهُمْ مَعَكُمُ مَعَلَمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَلَمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَكُمُ مَعَلَمُ مَعَلَيْهِ فَعِلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعْلِهِ وَلَهِ إِنْ مَعَلَمُ مَعَلِمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلِمُ مَعَلَمُ مَعَلِمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلِمُ مَعَلَمُ مَعَلَيْ مَعَلَمُ مَعْلِمٍ فَعَلَمُ مَعَلَمُ مَعَلِمُ مَعَلِمُ مَعَلِمُ مَعَلِمُ فِي إِلَيْ مِنْ مَعَلَمُ مُعَلِمُ مُعَلِمٌ مَعَلِمٌ مَعَلَمُ مَعْلَمُ مَعَلِمُ مَعْلِمُ مَعَلِمُ مَعَلِمُ مَعَلِمُ مَعَلِمُ مَعَلَمُ مَعِلَمُ مَعِلَمُ مَعَلَمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مَعْلِمُ مُعِلِمٍ مُعِلِمٌ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمٌ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلَمُ مِعْلِمُ فِي فَالْمِعِلَمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمٌ مُعْلِمٌ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مَعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مَعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلَمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلِمُ مِعْلَمُ مِعْلِمُ مَعْلِمُ مُعْلِمُ مِعْلَمُ مُعْلِمِ مِعِ مُعْل

الثانيةُ : نَفْيُ العَدْوَىٰ .

الثالثة : نَفْيُ الطِّيرَةِ .

الرابعة : نفي الهامَةِ .

الخامسةُ: نفيُ الصَّفَرِ .

السادسة : أنَّ الفَأْلُ ليسَ مِن ذَلِكَ بَلْ مُسْتَحَبُّ .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳/ ۳۲۷ رقم ۱۸۲۶)، وابن الجوزي في «جامع المسانيد» (۲/ ۴۲۳ رقم ۲۰۲۱). قال الشيخ سليمان في «التيسير» (۲/ ۷۷۸): «رواه أحمد وفي إسناده نظر، وقرأتُ بخطِّ المصنف : «فيه رجلٌ مُخْتَلَفٌ فيه، وفيه انقطاعٌ» أي: بين مَسْلَمَة وبين الفضل بن العباس» اه. قلتُ : والرَّجُل المُتَكَلَّم فيه هو: محمد بن عبد الله بن عُلاثة، قال ابن حجر في «التقريب» (۸۲۶ رقم ۲۰۷۸): «صَدوقٌ يُخطِئ». والحديثُ له شاهِدٌ عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي عن أبي أمامة: رواه الروياني (۲/ ۲۹۰ رقم ۱۲۲۹)، وأبو يعلى -كما في «إتحاف الخيرة» الروياني (۲/ ۲۹۰ رقم ۱۲۲۹)، وأبو يعلى حكما في «إتحاف الخيرة» (٤/ ۲۹۱ رقم ۱۳۹۵) - مِن طَريقَيْن، وكِلَاهما لا يَخْلُو مِن مَقَالٍ.

السابعة : تفسيرُ الفَأْلِ .

الثامنةُ: أنَّ الواقِعَ في القَلْبِ مِنْ ذلك مع كَراهَتِهِ (١) لا يَضُرُّ بل يُضُرُّ بل يُذُهِبُهُ التَّوَكُّلُ.

التاسعة : ذِكرُ ما يقولُهُ مَنْ وَجَدَهُ (٢).

العاشرةُ: التَّصريحُ بأنَّ الطِّيرَةَ شِرْكٌ.

الحادية عَشْرَة : تفسيرُ الطِّيرَةِ المَدْمُومَةِ .

<sup>(</sup>۱) في (س)، و(ز ۱، ۲، ۳)، و(ش ۱، ۲): «كراهيته».

<sup>(</sup>٢) في (ب) ، و(مح) : «وَجَدَ ذَالِكَ».

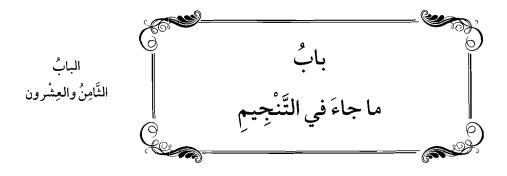

قَالَ البُخارِيُّ في «صَحيحهِ» : قَالَ قَتَادَةُ : «خَلَقَ اللهُ هذهِ النُّجومَ لثلاثٍ : زِينَةً للسَّماءِ ، وَرُجُوماً للشَّياطِينِ ، وعَلاماتٍ يُهْتَدَىٰ بها . فَمَنْ تَأُوَّلَ فيها غيرَ ذَلِكَ ؛ أَخْطأً ، وأضاعَ نَصِيبَهُ ، وتكلَّفَ ما لا عِلْمَ لهُ بهِ انتهىٰ (١).

وكَرِهَ قتادةُ تَعَلَّمُ منازِلِ القَمرِ ، ولَمْ يُرَخِّصْ ابنُ عُيَيْنَةَ فيهِ <sup>(۲)</sup> ، ذَكَرَهُ حَرْبٌ عنهُما .

ورخَّصَ في تعلُّمِ المنازِلِ أحمدُ وإسحاقُ (٣).

ورواه عن قتادة السِّلفي في «مشيخة المحدثين ببغداد» (١/ ٢٩٥ رقم ٥٧٥).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٤/ ١٠٧) مُعلَّقاً، ووصله: الطبري (١٩٣/١٤)، (١٢٣/٢٣)، وابن أبي حاتم (٩/ ٢٩١٣ رقم ١٦٥٣)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٢٢٦ رقم ٢٠٧)، والخطيب في «القول في علم النجوم» (١٨٥)، وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٦/ ١٤٩).

 <sup>(</sup>٣) رواه حرب في «مسائله» عن قتادة وابن عيينة (١/ ٥٩٥).
 ورواه عن أحمد وإسحاق (١/ ٥٩٤).

وعن أبي موسى قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: «ثلاثةٌ لا يَدْخُلُونَ الجَنةَ: مُدْمِنُ الخَمْرِ، وقاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحرِ». رواه أحمدُ وابنُ حِبَّانَ في «صحيحهِ» (١).

\* \* \*

# فيه مسائل :

الأولىٰ: الحِكْمةُ في خَلْقِ النُّجومِ.

الثانية : الردُّ على مَنْ زَعَمَ غيرَ ذلكَ .

الثالثةُ: ذِكْرُ الخِلافِ في تَعَلُّم المنازِلِ.

الرابعةُ: الوعيدُ فيمَنْ صَدَّقَ بشيءٍ مِنَ السِّحرِ ولو عَرَفَ أنهُ باطِلٌ.

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۳۲ / ۳۳۹ رقم ۱۹۵۹)، وبحشل في «تاريخ واسط» (۱٦۱)، وابن حبان (۱۲۱ / ۱۹۵ رقم ۱۹۵۹)، والطبراني - كما في «مجمع الزوائد» (٥/ ٧٤) - ، وأبو يعلىٰ (۱۳ / ۲۲۶ رقم ۷۲۵۸)، والحاكم (۱٤٦/٤) من حديث أبي حريز «عبدالله بن الحسين» عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري والحديث إسناده حسن من أجل أبي حريز ، وهو صحيح بشواهده ، وقد صححه ابن حبان ، والحاكم ، والذهبي ، والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ ۲۷۶ رقم ۲۵۳۹).

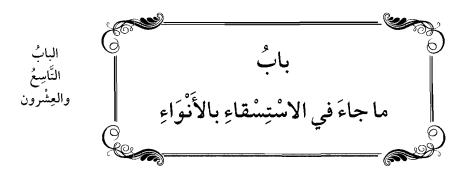

وقولِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتَجَعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ ثُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة : ٨٧] .

وعَنْ أَبِي مالِكِ الأَشعرِيِّ عِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «أَرْبَعٌ في أُمَّتي مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيَّةِ لا يَتْرُكُونَهُنَّ: الفَخْرُ بالأَحسابِ ، والطَّعْنُ في الأَنسابِ ، والطَّعْنُ في الأَنسابِ ، والاستِسْقاءُ بالنُّجوم ، والنيّاحَةُ (()) ».

وقالَ : «النَّاتِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِها ، تُقَامُ يومَ القِيامَةِ وعلَيْها سِرْبالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، ودِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ» . رواهُ مُسلِمٌ (٢).

ولَهُمَا عَنْ زَيْدِ بِنِ خَالِدٍ عِشْفَ قَالَ: صَلَّىٰ لَنَا (٣) رَسُولُ اللهِ ﷺ صلاةَ الصَّبِ بِالحُدَيْبِيَةِ علىٰ إِثْرِ سَماءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيلِ، فَلَمَّا انصَرَفَ، أَقْبَلَ علىٰ الناسِ، فقالَ: «هَلْ تَدْرُونَ ماذا قالَ رَبُّكُمْ ؟».

<sup>(</sup>۱) في (عون) ، و(ق) ، و(ل) ، و(ح) ، و(خ) ، و(ع٣) ، و(ع٢) ، و(د) ، و(ت) ، و(ف) ، و(ه) ، و(ض ۱) : «والنّياحةُ عليٰ المَيّتِ» .

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲/ ۱۶۶ رقم ۹۳۶).

<sup>(</sup>٣) في (عـون) ، و(ط) ، و(ب) ، و(ز۱، ۲، ۳) ، و(مـح) ، و(ج) ، و(ن) ، و(شا، ۲) ، و(خ) ، و(ت) : «بنا» .

قالوا: اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قالَ: «قالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ ؛ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوَكَبِ» (١).

ولَهُمَامِنْ حَدِيثِ ابنِ عباسٍ مَعْنَاهُ ، وفيهِ : «قال بعضُهُمْ : لقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وكَذَا ، فأَنْزَلَ اللهُ هذهِ الآيةَ : ﴿ فَكَ ٓ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴾ إلى قولِهِ : ﴿ تُكَذِّبُونَ ﴾ [الواقعة : ٧٥-٨٢] » (٢).

\* \* \*

## فيهِ مسائلُ :

الأولىٰ : تفسيرُ آيةِ الوَاقِعَةِ .

الثانية : الأربَعُ (٣) التي مِنْ أَمْرِ الجاهِلِيَّةِ.

الثالثةُ: ذِكرُ الكُفْرِ في بعضِها .

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱٦٩ رقم ۱۹۶۱) ، ومسلم (۱/ ۸۳ رقم ۷۱) .

 <sup>(</sup>۲) الحدیث انفرد به مسلم (۱/ ۸۶ رقم ۷۳).
 وفي (ز۱، ۲، ۳)، و(ق)، و(مے)، و(ج)، و(ش۱، ۲)، و(ن)، و(ر)،
 و(خ): «إلى قوله: ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ ». وهي الموافقة لرواية مسلم.

<sup>(</sup>٣) في (س)، و(ط)، و(خ): «ذِكرُ الأربع».

الرابعةُ: أنَّ مِن الكُفْرِ ما لا يُخْرِجُ مِنَ (١) المِلَّةِ.

الخامسة : قولُه : «أَصبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكَافِرٌ ، بِسَبَبِ نُزُولِ النِّعمَةِ !

السادسة : التَّفَطُّنُ للإيمانِ في هذا المَوْضِع .

السابعةُ: التَّفطُّنُ للكُفْرِ في هذا المَوْضِع.

الثامنةُ: التَّفطُّنُ لقولِهِ (٢): «لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وكَذَا».

التاسعة : إخراج العالِم التَعْليمَ للمَسأَلةِ بالاستِفْهَامِ عنها "" ؛ لِقَوْلِهِ : «أَتَدْرُونَ ماذَا قالَ رَبُّكُمْ ؟» .

العاشرةُ: وَعِيدُ النَّائحةِ.

<sup>(</sup>۱) في (س) ، و (عون) ، و(ت) ، و(ل) ، و «التيسير» (٢/ ٨١٢) : «عن» .

<sup>(</sup>Y) في الأصل: «في قوله» ، والمثبت من بقية النسخ.

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، و(عون) ، و(ت) ، و(ض١، ٢) ، و(د) ، وفي بقية النسخ :
 «فيها» ، وسقطت «فيها» من (ق) ، و(س) .

وفي (ب) ، و(مح) : «إخراجُ العالِم للمُتَعَلِّم المسألةَ بالاستفهام منها» .

البابُ البابُ اللهِ تَعالَىٰ: النلاثُون ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ ﴿ (١) اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ ﴿ (١) اللهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَصُبِ اللَّهِ ﴿ (١) اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وقولِهِ: ﴿ قُلَ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمُ ﴾ (٢). إلىٰ قولِهِ: ﴿ أَحَبَ إِلَيْكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، ﴾ [التوبة: ٢٤] الآية (٣).

# عَنْ أَنَسٍ هِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ : «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حتَّىٰ

- (۱) في الأصل الثاني ، و (ع٣) ، و (خ) بعدها : «الآية» . وفي (عون) ، و (ز ١، ٢٠) ، و (ب) ، و (ب) ، و (مح) ، و (ج) ، و (ش ١، ٢) ، و (غ) ، و (ن) و (ر) ، (ق) إلى قوله : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤ اَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ ﴾ الآية » . و في (ح) ، و (د) إلى قوله : ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤ اَشَدُ حُبَّا لِلَّهِ ﴾ الآية » . و التيسير » (٢/ ٨٢٣) .
- (٢) في (ع) ، و(ك) ، و(ل) ، و(ت) ، و(أ) : ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَـَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ ۗ ﴾ . وزاد في (ع٣) : ﴿ وَإِخْوَانُكُمُمْ ﴾ .
- (٣) في (ز١،)، و(ن)، و(ج)، و(ش١، ٢)، و(غ)، و(ر): «وقوله: ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وُكُمُّ وَأَبْنَآ وُكُمُّ مَ الْزَوَجُكُمُ وَعَشِيرَتُكُو ﴾ الآية ».
- وفي (ق) ، و(م) إلىٰ قوله: ﴿ وَأَبْنَآ وَكُمْ مَ اللهِ مَ وَفِي (ب) إلىٰ ﴿ وَإِخْوَانُكُمْ ﴾. وفي (د) ، و(ض ١): ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآ وَكُمْ وَأَبْنَآ وَكُمْ وَإِنْكُونُكُمْ وَأَزْوَبُكُمْ وَعَشِيرَتُكُو وَعَشِيرَتُكُو وَعَشِيرَتُكُو وَاللَّهُ وَعَشِيرَتُكُو وَعَشِيرَتُكُو وَعَشِيرَتُكُو وَعَشِيرَتُكُو وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمْوَلُكُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجَهَا دِفِي سَبِيلِهِ وَفَرَبُّكُوا ﴾ الآية ».
- وذكر في (ض٢) كالعادة الآية تامة إلىٰ قوله تعالىٰ : ﴿.. فَتَرَبَّصُواْ حَتَىٰ يَأْتِكَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اَلْقَوْمَ اَلْفَسِقِينَ ﴾ .

أَكُونَ أَحَبَّ إِليهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوالِدِهِ والنَّاسِ أَجْمَعِينَ» أَخْرَجاهُ (١).

وَلَهُمَا عنهُ قالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «ثَلاثٌ مَنْ كُنَّ فيهِ ؛ وَجَدَ حَلاوَةَ الإِيمانِ : أَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحبَّ إِليهِ مِمَّا سِوَاهُما ، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بعدَ إِذْ يُحِبُّ الْمَرْءَ لا يُحِبُّهُ إِلَّا للهِ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بعدَ إِذْ أَنْ يَعُودَ في الكُفْرِ بعدَ إِذْ أَنْ يُقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ في النَّارِ » (٢).

وفي رِوَايَةٍ: «لا يَجِدُ أَحَدٌ (٣) حَلاوَةَ الإِيمانِ حتَّىٰ .. » إلى آخِرِهِ (٤٠).

وعَنِ ابنِ عبَّاسٍ عِسَىٰ قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَىٰ فِي اللهِ، وَوَالَىٰ فِي اللهِ، وَعَادَىٰ فِي اللهِ، فَإِنَّمَا تُنالُ وَلاَيَةُ اللهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمانِ وَإِنْ كَثُرَت صَلاتُهُ وَصَوْمُهُ، حتىٰ يكونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤاخاةِ النَّاسِ علىٰ أَمْرِ الدُّنيا، وَذَلِكَ لا يُجْدِي علىٰ أَهْرِ الدُّنيا، وَذَلِكَ لا يُجْدِي علىٰ أَهْلِهِ شَيْئاً». رواهُ ابنُ جَرِيرٍ (٥).

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ في قَوْلِهِ تعالىٰ : ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾

 <sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۲ رقم ۱۵) ، ومسلم (۱/ ۲۷ رقم ٤٤) .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١/ ١٢ رقم ١٦)، ومسلم (١/ ٦٦ رقم ٤٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصل الثاني ، و(ع٣) ، و(ب) ، و(خ): «أَحَدُكُم» .

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٨/ ١٤ رقم ٢٠٤١).

<sup>(</sup>٥) رواه ابن المبارك في «الزهد» (١٢٠رقم ٣٥٣)، والعدني في «الإيمان» (١٢٨ رقم ١٢٨)، ومحمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (١/ ٢٠٠ رقم ٣٩٦). وروى بعضه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٩/ ٢٤٠ رقم ٣٥٩١٥)، وابن أبي الدنيا في «الإخوان» (٦٩ رقم ٢٢).

[البقرة: ١٦٦] قالَ: «المَوَدَّةُ» (1).

#### \* \* \*

### فيه مسائلُ:

الأولى: تفسيرُ آيةِ البَقَرةِ.

الثانيةُ: تفسيرُ آيةِ براءَةَ.

الثالثةُ: وجوبُ مَحَبَّتِهِ ﷺ علىٰ: النَّفسِ، والأَهْل، والمَالِ.

الرابعةُ: أنَّ نَفْيَ الإِيمانِ لا يَدُلُّ على الخُروج مِنْ الإسلام.

الخامسةُ: أنَّ للإيمانِ حَلاوةً قد يَجِدُها الإِنسانُ وَقَدْ لا يَجِدُها .

السادسةُ: أعمالُ القَلْبِ الأَربَعَةِ التي لا تُنالُ وَلايَةُ اللهِ إِلَّا بِها، وَلا يَجِدُ أَحَدٌ طَعْمَ الإِيمانِ إِلَّا بِهَا.

السابعة : فهمُ الصَّحابيِّ (٢) للواقِع : أنَّ عامَّةَ المُؤَاخاةِ على أَمْرِ الدُّنيا .

الثامنة : تفسير : ﴿ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري (۳/ ۲۷) ، وابن أبي حاتم (۱/ ۲۷۸ رقم ۱٤٩۲) ، والحاكم (۱/ ۲۷۸ وصحَّحه .

<sup>(</sup>٢) في (س) ، و(ز١، ٢، ٣) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(خ) : «الصَّحابةِ» .

التاسعةُ: أنَّ مِنَ المُشْرِكِينَ مَنْ يُحِبُّ اللهَ حُباً شَدِيداً.

العاشرةُ: الوعِيدُ على مَنْ كانَتِ الثَّمانِيَةُ عِنْدَهُ (١) أَحَبَّ مِنْ ينِهِ .

الحاديةَ عَشْرَةَ : أَنَّ مَنِ اتَّخَذَ نِداً تُساوي مَحَبَّتُهُ مَحَبَّةَ اللهِ فَهُوَ الشِّرْكُ الأَكبَرُ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) ، و(ق) ، و(م) : «الثمانيةُ أحبَّ إليه» . ووقع في (ب) : «الدنيا» بدل «الثمانية» .



وقولِهِ : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاقَ ٱلزَّكُوٰةَ وَلَمْ يَغْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾ [التوبة: ١٨] الآية (١).

وقولِهِ: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِٱللَّهِ ﴾ [العنكبوت: ١٠] الآية (٢).

عَنْ أَبِي سعيدٍ عِنْ مَرْفُوعاً: «إِنَّ مِنْ ضَعفِ اليَقِينِ: أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ ، وَأَنْ تَدُمَّهُمْ على لِزْقِ اللهِ ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ على

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل الثاني: « ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَلَوْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ﴾».

وفي (ز١، ٢، ٣) و(عون) ، و(مح) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) ، و(ت) : ﴿ إِنَّمَا

يَعْمُرُ مَسَنِجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ الآية» . وفي (ق) إلىٰ قوله :

(﴿ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ ﴾ الآية» . وفي (خ) : ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَنِجِدَ ٱللَّهِ ﴾ الآية» .

والمثبت من (ع) ، و(ك) ، و (م) ، (ع٢) ، و(ع٣) ، و(س) ، و(أ) ، و «التيسير»

(٢/ ٨٥٢) وغيرها .

<sup>(</sup>٢) في (عون)، و(ق) إلىٰ قوله: ﴿ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ ﴾ .

مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لَا يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ ، وَلَا يَرُدُّهُ كَراهِيَةُ كَارِهٍ (١) .

وعَنْ عائشةَ ﴿ نَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ : «مَنِ التَمَسَ رِضَا اللهِ ﴿ بِسَخَطِ النَّاسِ ؛ رَضِيَ اللهُ عنهُ ، وَأَرْضَىٰ عنهُ النَّاسَ ، وَمَنْ التَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ ؛ سَخِطَ اللهُ عليهِ ، وَأَسْخَطَ عليهِ النَّاسَ » . رَضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ ؛ سَخِطَ اللهُ عليهِ ، وَأَسْخَطَ عليهِ النَّاسَ » . رواهُ ابنُ حِبَّانَ في «صَحِيحهِ» (٢).

(۱) رواه أبو نُعيم في «الحلية» (٥/ ١٠٦) ، (١/ ١٤) ، والسُّلمي في «طبقات الصوفية» (١/ ٣٨٣ رة ٢٠٠٠) ، والبيهقي في «السعب» (١/ ٣٨٣ رقم ٢٠٢٠) ، والسِّلفي في «الطيوريات» (٦٣٨ رقم ١١٢٩) من طريق السُّدِّي عن عمرو الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد هيئ . قال الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٥٠٦) : «هذا الحديث رواه أبو نعيم والبيهقي وأعلَّهُ بمحمدِ بن مروان السُّدِّي ، وقال : «ضعيف» ، وفيه أيضاً عطيَّةُ العوفي ، أورَدَهُ الذَّهبي في الضعفاء والمتروكين ، وقال : ضعَّفوهُ . قلتُ : إسنادهُ ضعيفٌ ، ومعناهُ صحيحٌ » اه .

ورُوِيَ موقوفاً عن ابن مسعود هيئه : رواه هناد في «الزهد» (١/ ٣٠٤ رقم ٥٣٥)، وابن أبي الدنيا في «اليقين» (٣٣ رقم ٣٣)، وابن الأعرابي في «المعجم» (٢/ ٧٣٥ رقم ١٤٩١)، والبيهقي في «الشعب» (١/ ٣٨٤ رقم ٥٠٠) ورجاله ثقاتٌ، إلَّا ما كان من انقطاعه بين أبي هارون المدني وابن مسعود.

(۲) رواه ابن حبان (۱/ ۰۱۰ رقم ۲۷۲) ، وعبد بن حمید (۳/ ۲۳۹ رقم ۲۸۲) من (۱/ ۱۰۰۰ رقم ۱۹۲۹) ، والقضاعي في «مسند الشهاب» (۱/ ۳۰۰ رقم ۲۹۹ ، ۰۰۰) من طريق محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة هيئ . وهو حديث صحيح صحّحه الألباني في «الصحيحة» (۵/ ۳۹۲–۳۹۷ رقم ۲۳۱۱) وأطال في ذِكْر طُرقه .

### فيه مسائلٌ:

الأولى: تفسيرُ آيةِ آلِ عِمْرَانَ.

الثانية : تفسيرُ آيةِ براءة .

الثالثةُ: تفسيرُ آيةِ العنكبوتِ.

الرابعةُ: أنَّ اليقينَ يَضْعُفُ وَيَقْوَى .

الخامسة : علامة ضَعْفِهِ ، وَمِنْ ذلك : هذهِ الثَّلاثُ .

السادسةُ: أنَّ إخلاصَ الخوفِ للهِ مِنَ الفَرائِضِ.

السابعةُ: ذِكرُ ثَوابِ مَنْ فَعَلَهُ.

الثامنةُ: ذِكْرُ عِقابِ مَن تَركَهُ.



وقولِهِ : ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنفال: ٢] الآية (٢).

وقولِهِ: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ ﴾ [الأنفال: ٦٤] الآيةَ (٣).

وقولِهِ: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۚ ﴾ [الطلاق: ٣].

عَنِ ابنِ عبَّاسٍ عِنْ قَالَ : ﴿ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ قالَهَا إبراهيمُ ﷺ حينَ قالوا : ﴿ إِنَّ إِنَّ

- (۱) في (ع٣) ، و(ب) ، و(ق) ، و(ح) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ز۱، ٢،٣) ، و(ن) ، و(شا، ٢) ، و(غ) ، و(ض ١، ٢) : «باب ما جاء في قول الله ...» . والمثبت من الأصلين ، وبقية النسخ ، و «التيسير» (٢/ ٨٦٥) .
- (٢) في (ع٢): « ﴿ وَإِذَا تُلِيتَ عَلَيْهِمْ ءَايَنْتُهُ أَزَادَتُهُمْ إِيمَننًا ﴾ و (ض٢) تتمتها: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾.

و سقطت هذه الآية من (ج) ، و ((1)) ، و ((m)) .

ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُّمُ فَأَخْشَوْهُمُّ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا ﴾ [آل عمران: ١٧٣] الآية . رواهُ البُخارِيُّ (١) .

\* \* \*

### فيه مسائل :

الأولىٰ: أنَّ التَّوكُّلَ مِنَ الفَرائِضِ.

الثانيةُ: أنهُ مِنْ شُرُوطِ الإِيمانِ.

الثالثةُ: تفسيرُ آيةِ الأَنفالِ.

الرابعةُ: تفسيرُ الآيةِ في آخِرِها (٢).

الخامسةُ: تفسيرُ آيةِ الطَّلاقِ.

السادسةُ: عِظَمُ شَأْنِ هذِهِ الكَلِمَةِ.

السابعة: أَنَّهَا قُولُ إِبراهِيمَ ومُحَمَّدٍ -صلَّىٰ اللهُ عليهما وسلَّمَ- في الشَّدائِدِ.

رواه البخاري (٦/ ٣٩ رقم ٢٥٥٣).

وفي (ع٣)، و(ط) ذِكْرُ تَتِمَّةِ الآية: ﴿ .. وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَيَعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) يعنى قوله تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسَّبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

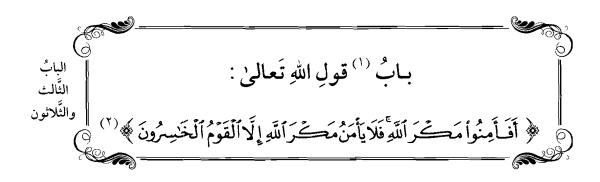

وقولِهِ: ﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ } إِلَّا ٱلضَّآلُونَ ﴾ [الحجر:٥٦].

عَنِ ابنِ عبَّاسٍ عِسَفُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الكبائِرِ ، قالَ : «الشِّركُ باللهِ ، وَاليَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ ، والأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ » (٣).

وعَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ فَيُنْ قَالَ : ﴿ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ : الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَالْأَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللهِ ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللهِ » .

<sup>(</sup>۱) في (ع٣) ، و(ب) ، و(ق) ، و(ح) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ز۱، ٢،٣) ، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) ، و(ض۱، ۲) : «باب ما جاء في قول الله ...» . والمثبت من الأصلين ، و «التيسير» (٢/ ٨٧٨) ، وبقية النسخ .

 <sup>(</sup>٢) في (ج) ، و(ز٢، ٣) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) و(غ) : ﴿ أَفَ أَمِنُواْ مَكَر اللَّهِ ﴾» .

<sup>(</sup>٣) رواه البزار (١/ ٧١ رقم ١٠٦ كشف الأستار) ، والطبراني كما في «مجمع الزوائد» (١/ ٤٠١) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٩٣١ رقم ٥٢٠١) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٠٤ رقم ١٠٤) ، والبرديجي في «جزء فيه من روئ عن النبي على من الصحابة في الكبائر» (٥٦ رقم ٢) ، وقد وثّق رجاله الهيثمي في «المجمع» ، وحسّن إسناده الألباني في «الصحيحة» (٥/ ٧٩ رقم ٢٠٥١) .

رواهُ عبد الرَّزاقِ (١).

\* \* \*

# فيه مسائل ُ:

الأولى: تفسيرُ آيةِ الأَعرافِ.

الثانيةُ: تفسيرُ آيةِ الحِجْرِ .

الثالثةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فيمَنْ (٢) أَمِنَ مَكْرَ اللهِ.

الرابعةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ في القُنُوطِ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه معمر في «الجامع» (۱۰/ ٥٥٩ رقم ۱۹۷۰)، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۱/ ۱۹۷۰)، وابن أبي الدنيا في «التوبة» (٥٤ رقم ٣١)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٥٦ رقم ٨٧٨٥–٨٧٨٥)، والطبري في «التفسير» (٦/ ٦٤٨ ، ٦٥٢)، والبيهقي في «الشعب» (٢/ ٣٤٠ رقم ١٠١٩).

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، و(عون) ، و(ط) ، و(خ) : «شِدَّةُ الوَعيدِ في أَمْنِ ..» . والمثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (س): «الثالثة: شِدَّةُ الوَعيدِ فيمَنْ أَمِنَ مَكرَ اللهِ، أو قَنطَ مِن رحمةِ الله».



وقولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ ﴾ [التغابن: ١١].

قَالَ عَلْقَمَةُ: «هو الرَّجلُ تُصِيبُهُ المُصِيبَةُ ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، فَيَوْضَىٰ وَيُسَلِّمْ » (٢).

وفي «صحيحِ مُسلمٍ» عن أبي هُرَيْرَةَ هِيْكُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «اثنَتانِ في النَّسِ مُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطَّعنُ في النَّسَبِ، والنِّياحَةُ علىٰ «اثنَتانِ في النَّسَبِ، والنِّياحَةُ علىٰ

<sup>(</sup>۱) لفظ الجلالة ساقط من الأصل الثاني ، و(ب) ، و(عون) ، و(زا، ۲،۳) ، و (ج) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ح) . وهو مثبت من الأصل، وبقية النسخ ، و «التيسير » (۲/ ۸۸۹) وغيره .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٦/ ١٥٥) معلقاً. ووصله: عبد الرزاق في «تفسيره» (۲/ ۲۹٥) ، وابن أبي الدنيا في «الرضاعن الله بقضائه» (۷۷ رقم ۷) ، والطبري في «تفسيره» (۱۲/ ۲۲) ، وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير (۸/ ۱۳۸) ، والثعلبي في «تفسيره» (۹/ ۳۲۹) ، ومكي في «الهداية» (۱۲/ ۸۰۵) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ ٦٦) ، و «الشُّعب» (۱۲/ ۳٤٥ رقم ۳۰ ۹۰) ، وعبد بن حميد والفريابي في «تفسيره» والبرقاني في «مستخرجه» كما في «تغليق التعليق» لابن حجر (٤/ ٣٤٢) . وصحَّحه الشيخ سليمان في «التيسير» (۲/ ۸۹۲) .

المَيِّتِ» (١).

ولَهُما عَنِ ابنِ مسعودٍ مَرْفُوعاً: «ليسَ مِنَّا: مَنْ ضَرَبَ الخُدودَ ، وَشَقَّ الجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَىٰ الجَاهِلِيَّةِ» (٢).

وَعَنْ أَنسِ عِنْ فَن رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «إِذَا أَرادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الخَيرَ ؟ عَجَّلَ لَهُ العُقُوبَةَ (٣) في الدُّنيا ، وَإِذَا أَرادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ ؟ أَمْسَكَ عنهُ بِذَنْبِهِ حتىٰ يُوَافي بهِ يَوْمَ القِيامَةِ» (٤).

وقالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ عِظَمَ الجَزاءِ مَعَ عِظَمِ البَلاءِ ، وَإِنَّ اللهَ تعالىٰ إِذَا أَحَبَّ قَوْماً ابتَلاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ ؛ فَلَهُ الرِّضا ، وَمَنْ سَخِطَ ؛ فَلَهُ السَّخَطُ»(°)

رواه مسلم (۱/ ۸۲ رقم ۲۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢/ ٨٢ رقم ١٢٩٤) ، ومسلم (١/ ٩٩ رقم ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) في الأصلين ، و(ك) ، و(ع٢): «بالعُقُوبةِ». والمثبت من بقية النسخ ، و«التيسير» (٢/ ٨٩٨-٨٩٩) ، ومصادر تخريج الحديث .

<sup>(</sup>٤) رواه الترمذي (٤/ ٢٠٢ رقم ٢٣٩٦)، وأبو يعلى (٧/ ٢٤٧ رقم ٢٥٥ )، والحاكم (٤/ ٢٠٥)، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٣٥٥)، والحاكم (٤/ ٢٠٥)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ٢٩٢ رقم ٢٠٥٠)، وابن بشران في «أماليه» (١/ ٩٣ رقم ١٨٠)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٣٩١ رقم ٣٩١)، والبغوي في «شرح السنة» (٥/ ٢٤٥ رقم ١٤٣٥) من حديث سعد بن سنان عن أنس بن مالك ويشخه . وابن سنان مُتكَلَّمٌ فيه ، لكن للحديث شاهِدٌ صحيحٌ مِن حديث عبد الله بن مغفل ، وشاهد آخر من حديث أبي هريرة ، وعمار وشخه . ولذلك حسنه الترمذي ، وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (٣/ ٢٢٠ رقم ١٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) في (ب) ، (مح) ، و(ز١) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ح) : «رواه الترمذي وقال : حديث حسن» . وفي (ع٣) ساق الحديثين مساقاً واحداً .

حَسَّنهُ التِّرمِذِيُّ (١).

فيه مسائلُ :

الأُوليٰ : تفسيرُ آيةِ التَّغابُنِ .

الثانية : أنَّ هذا مِن الإيمانِ باللهِ .

الثالثة : الطَّعنُ في النَّسبِ.

الرابعةُ: شِدَّةُ الوَعِيدِ فِيمَنْ: ضَرَبَ الخُدُودَ، وشَقَّ الجُيُوبَ، وَ وَلَا الجُيُوبَ، وَ وَالجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ.

الخامسة : علامة إرادة الله بِعَبْدِهِ الخير .

السادسة : علامة إرادة الله به الشَّرَّ.

السابعة : علامة حُبِّ اللهِ للعَبْدِ.

الثامنةُ: تحريمُ السَّخَطِ.

التاسعةُ: ثوابُ الرِّضا بالبلاءِ .

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي (۲،۲۰۶ رقم ۲۳۹۱)، وابن ماجه (۲/ ۱۳۳۸ رقم ٤٠٣١)، وابن بشران وابن عدي (۳/ ۳۵۱)، والقُضاعي (۲/ ۱۷۱ رقم ۱۱۲۱)، وابن بشران في «أماليه» (۱/ ۱۱۵ رقم ۲۶۶)، والبيهقي في «الشعب» (۱۲/ ۲۳۶ رقم ۵۳۲۰)، والبغـوي (٥/ ۲۵۵ رقب ۹۳۲۵)، والبغـوي (٥/ ۲۵۵ رقب رقم ۱۶۳۰) عن أنس هيشخه . وهو حديثٌ حَسَنُ الإسنادِ، حسَّنه التِّرمذي، والألباني في «الصحيحة» (۱/ ۲۲۷ رقم ۱۶۲).



وقولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَاْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نُوحَى إِلَى ٓ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ ﴾ [الكهف : ١١٠] الآية (١) .

عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ فَنَ مَرْفُوعاً (٢): «قالَ اللهُ تعالى: أَنَا أَغْنَىٰ الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّركِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعي فيهِ غَيْرِي ؛ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » . رواهُ مُسْلِمٌ (٣).

<sup>(</sup>۲) في (ع) ، و(ب) ، و(مح) ، و(ع<sup>n</sup>) ، و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ش۱، ۲) ، و(ن) و(غ) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ض ۱، ۲) ، و(ف) ، و(ح) : «عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ قال الله تعالىٰ» . والمثبت من الأصلين ، وبقية النسخ ، و «التسبر» (۲/ ۹۱۵) .

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (٤/ ٢٢٨٩ رقم ٢٩٨٥).

وعَنْ أَبِي سعيدٍ هِ عَنْ مَرْفُوعاً : «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ المَسِيحِ الدَّجَّالِ» ؟

**قالوا** (۱) : بليٰ .

قالَ: «الشِّرْكُ الخَفِيُّ؛ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي، فَيُزَيِّنُ صَلاتَهُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلِ». رواهُ أحمَدُ (٢).

\* \* \*

# فيه مسائل :

الأولىٰ: تفسيرُ آيةِ الكَهْفِ.

الثانية : هذا الأَمرُ العَظِيمُ في رَدِّ العَمَلِ الصَّالِحِ إِذَا دَخَلَهُ شيءٌ لِغَيْرِ اللهِ .

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۱۷ / ۳۰۵ رقم ۱۲۰۲) ، وابن ماجه (۲/ ۲۰۱ رقم ۲۰۲۶) ، وابن منيع في «المسند» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۱/ ۲۰۹) ، وابن منيع في «المسند» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۱/ ۲۰۹) ، والطبري في «تهذيب الآثار» (۲/ ۹۶۷ مسند عمر) وابن عدي في «الكامل» (۳/ ۱۷۶) ، والحكيم الترمذي في «النوادر» (٤/ ۱۳۷ رقم ۹۸۶) ، والطحاوي في «مشكل الآثار» (٥/ ۳۰ رقم ۱۸۷۱) ، والحاكم (٤/ ۲۲۹) ، والبيهقي في «الشعب» (٩/ ۲۰۵ رقم ۱۲۲۳) . قال الهيثمي في «المجمع» (١/ ۲۱۵) : «رواه أحمد ورجاله موثوقون» ، وحسّنهُ البوصيري في «المصباح» ، والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (١/ ۱۱۹ رقم ۳۰) .

الثالثة : ذِكْرُ السَّبَبِ المُوجِبِ لِذَلِكَ ، وَهُوَ : كَمَالُ الغِنَىٰ . الشَّرَكاءِ . الرابعة : أَنَّ مِنَ الأسباب أنَّهُ خيرُ الشُّرَكاءِ .

الخامسةُ: خوفُ النَّبِيِّ ﷺ علىٰ أصحابِهِ مِنَ الرِّياءِ.

السادسةُ: أنه فَسَّرَ ذلكَ أَنْ (۱) يُصَلِّيَ المَرْءُ اللهِ ، لكن (۲) يُزَيِّنُها ؟ لِمَا يَرِي مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ (۳) .

<sup>(</sup>١) في (ق): «بأُنْ» ، وفي (مح) ، و(ر): «أنه» .

<sup>(</sup>٢) في (س)، و (خ): «ولكن».

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، و(ن) ، و(س) ، و(ل) ، و(ت) ، و(ض ١، ٢) ، و(ف) ،
 وفي بقية النسخ : «الرجل» .



وقولُه تعالىٰ : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَهَا نُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا ﴾ [هود] الآيتَيْنِ <sup>(١)</sup>.

في «الصَّحِيحِ» عن أبي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «تَعِسَ عبدُ الدِّينَارِ ، تَعِسَ (٢) عبدُ الدِّرهَمِ ، تَعِسَ عبدُ الخَمِيصَةِ ، تَعِسَ عبدُ الخَمِيصَةِ ، تَعِسَ عبدُ الخَمِيلَةِ ، إنْ أَعْطِي رَضِي ، وإنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ؛ تَعِسَ وانتَكَسَ وإذا شِيكَ فَلا انتَقَشَ ، طُوبيٰ لِعَبْدٍ آخذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ في سَبيلِ اللهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ (٣) ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، إنْ كانَ في الحِراسَةِ ؛ كان سَبيلِ اللهِ ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ (٣) ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ ، إنْ كانَ في الحِراسَةِ ؛ كان

<sup>(</sup>۱) في (ل) إلىٰ قوله: ﴿ وَزِينَنَهَا ﴾ ، وفي (ط) ، و(ف) ، و(خ) ، و(ض۱) و(ض۱) الىٰ قوله: ﴿ وَهُرّ إِلَىٰ قوله: ﴿ وَهُرّ فِهَا لاَ يُبْخَسُونَ ۞ ﴾ ، وفي (أ) ، و(ح) إلىٰ قوله: ﴿ وَهُرّ فِهَا لاَيْبَخَسُونَ ۞ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنّازُ ﴾ الآية » . وفي (ض٢) إلىٰ قوله: ﴿ وَحَمِطُ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبَنطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وتعس» في الموضعين، والمثبت من بقية النسخ، و «التيسير».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «رأسُهُ» و «رأسَه» وقال: «جميعاً» أي ضبطها على الحالين. وفي «التيسير» (٢/ ٩٣٩) قال: «أشعثَ رأسُهُ» هو بنصب «أشعثَ» صفةٌ لا عبدٍ» ؛ لأنه غير مصروفٍ للصِّفةِ وَوَزْن الفعلِ، و «رأسُهُ» مرفوعٌ على الفاعلية لـ «أشعثَ» وهو مغبَرُّ الرَّأسُ».

في الحِرَاسةِ ، وإِنْ كانَ في السَّاقَةِ ؛ كان في السَّاقَةِ ، إِن استَأْذَنَ ؛ لم يُؤذَنْ لهُ ، وإِنْ شَفَعَ ؛ لَمْ يُشَفَّعْ » (١).

\* \* \*

### فیه مسائل 🗀

الأولى: إرادَةُ الإنسانِ الدُّنيا بعَمَل الآخِرَةِ.

الثانية : تفسير آيةِ هودٍ .

الثالثة : تسمِيَةُ الإنسانِ المُسلِمِ : عبدَ الدِّينارِ ، والدِّرْهَمِ ، والخَمِيصَةِ .

الرابعة : تفسيرُ ذلك بأنَّهُ: «إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ ، وإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ». الخامسة : قوْلُهُ: «تَعِسَ وانتَكَسَ».

السادسةُ: قولُهُ: «وَإِذَا شِيكَ فَلا انتَقَشَ».

السابعة : الثَّناءُ على المجاهِدِ المَوْصُوفِ بِتِلْكَ الصِّفاتِ .

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤/ ٣٤ رقم ٢٨٨٧).

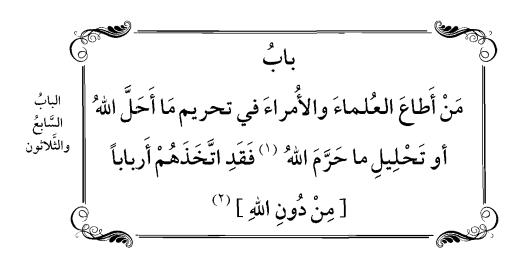

وقالَ ابنُ عبَّاسٍ عِنْفَ : «يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَليكُم حِجارَةٌ مِنَ السَّماءِ ، أَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، وتقُولُونَ : قال أبو بَكْرِ وَعُمَرٌ » ؟! (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ما حرَّمه فقد ...» ، وفي (أ): «ما حرَّمهُ الله ..» . والمثبت من الأصل الثاني ، وبقية النسخ ، و «التيسير» (٢/ ٩٤٤) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأَصْلَين ، و(خ) ، و(ت) ، وهو مثبت من بقية النسخ ، و «التيسير» (٢/ ٩٤٤) ، و «فتح الحميد» (٣/ ١٥٤٨) .

<sup>(</sup>٣) الرواية بنصِّها ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموعة من كُتبهِ منها «الفتاوى» (٢/ ٢١٥)، وذكرها ابن القيم في «زاد المعاد» (٢/ ١٩٥)، والصواعق» (٣/ ١٠٦) وغيرها.

وقد رواها بنحو هذا اللَّفظ: الإمام أحمد (٥/ ٢٢٨ رقم ٣١٢١) ، والبزار (١١/ ٢٦٤ رقم ٣٥٣) ، والبزار (١١/ ٢٦٤ رقم ٣٥٣) ، وابن حزم في «حجة الوداع» (٣٥٣ رقم ٣٩٧ ، ٣٩٣) ، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (٢/ ١٢١٠ رقم ٢٣٧٨ ، والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١/ ٣٧٧ رقم ٣٧٩) ، والضياء في «المختارة» (١/ ٣٨١ رقم ٣٥٧) .

وقالَ أحمدُ بن حَنْبَلِ - رَجِ لِللهُ عَالَىٰ يَقُومُ عَرَفُوا الإسنادَ وَصِحَّتَهُ ، يَذْهَبُونَ إلىٰ رَأْيِ سُفيانَ ، واللهُ تعالىٰ يقولُ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ فَصِحَتَهُ ، يَذْهَبُونَ إلىٰ رَأْيِ سُفيانَ ، واللهُ تعالىٰ يقولُ : ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾ [النور: ٣٦] الآية ، أتَدْرِي مَا الفِتْنَةُ ؟ الفتنةُ : الشِّركُ ، لعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بعضَ قولِهِ ، أَنْ يَقَعَ في قَلْبِهِ شيءٌ مِنَ الزَّيغِ ؟ في قَلْبِهِ شيءٌ مِنَ الزَّيغِ ؟ في فَلْبِهِ شيءٌ مِنَ الزَّيغِ ؟ في فَلْبِهِ شيءٌ مِنَ الزَّيغِ ؟

عَنْ عَدِيًّ بِنِ حَاتِم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١] ﴿ اَتَّخَدُوۤا اَحۡبَارَهُمْ وَرُهُبَكُنَهُمُ اَرُبَكَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ ﴾ [التوبة: ٣١] الآيةَ. فَقُلْتُ لهُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ!

قالَ: «أليسَ يُحَرِّمُونَ ما أَحَلَّ اللهُ ؟ فَتُحَرِّمُونَهُ ، وَيُحِلُّونَ ما حَرَّمَ اللهُ ؟ فَتُحَرِّمُونَهُ ، وَيُحِلُّونَ ما حَرَّمَ اللهُ ؟ فَتُحِلُّونَهُ » ؟

فقلتُ : بليٰ .

قَالَ: «فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ». رواهُ أَحمَدُ، والتِّرْمِذِيُّ (٢) وحَسَّنَهُ (٣).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن بطة في «الإبانة» (۱/ ٢٦٠ رقم ٩٧)، وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية من رواه عن الإمام أحمد في «الصارم المسلول» (٢/ ١١٦ – ١١٧).

### فيه مسائل :

الأولىٰ: تفسيرُ آيةِ النُّورِ .

الثانيةُ: تفسيرُ آيةِ براءَةَ.

الثالثة : التَّنبِيهُ على معنى العِبادَةِ التي أَنكَرَها عَدِيٌّ.

الرابعةُ: تَمْثِيلُ ابنِ عبَّاسٍ بأبي بكرٍ وعُمرَ هِنَفُ ، وتَمْثِيلُ أَحمدَ بِسُفْيَانَ .

الخامسة : تغيُّرُ الأحوالِ إلى هذه الغايةِ ، حتى صارَ عندَ الأكثرِ : عبادة الرُّهبانِ هي أفضلُ الأعمالِ ، وتُسمَّى (١) : الوِلاية ، وعِبادة الأحبارِ هي العِلمُ والفِقه ! ثُمَّ تغيَّرتِ الحالُ ، إلى أَنْ عُبِدَ مَنْ ليس من الصَّالحينَ ، وعُبِدَ -بالمعنىٰ الثاني - مَنْ هُوَ مِنَ الجاهِلينَ ! (٢) .

٧٥٣)، وابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٢٨٣)، والبيهقي في «الكبرئ» (٧/ ١٦٦)، و«المدخل إلى السنن» (١/ ٢٣٣ رقم ٢٦١). والحديث حسَّنه الترمذي -كما في «الدر المنثور» (٧/ ٣٢٣)-، والألباني في «الصحيحة» (٧/ ٢/ ٨٦١ رقم ٣٢٩٣).

<sup>(</sup>۱) في (عـون) و(ز۱، ۲، ۳) و(مـح) ، (وم) ، و(ج) ، و(ن) ، و(غ) ، و(ر) و(ش۱، ۲) ، و(ب) : «وتسميتها» .

وفي (ق) ، و «التيسير » (٢/ ٩٥٧) : «لا سيما» .

<sup>(</sup>٢) شرح الشيخ العلامة سليمان في «التيسير» (٢/ ٩٥٧-٩٥٨) هذه المسألة شَرْحاً بديعاً ، ولَوْ لا طولُهُ لنقَلْناهُ بتمامِهِ ، فانظره -غيرَ مأمور-.



وقولِهِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ ٱ إِنَّمَا نَحْنُ مُصَلِحُونَ ﴾ [البقرة: ١١].

وقولِهِ: ﴿ وَلَانُفُسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ﴾ [الأعراف: ٥٦].

وقولِهِ: ﴿ أَفَحُكُمُ الْجُهِلِيَّةِ يَبْغُونًا ﴾ [المائدة: ٥٠] الآية .

عَنْ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و سِنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى : « لا يُعَوْمِنُ

<sup>(</sup>۱) في (عون) ، و(ق) وقف عند قوله تعالىٰ : ﴿﴿.. وَمَاۤ أُنِلَ مِن قَبَلِكَ ﴾ الآيات» .
وفي الأصل الثاني ، و «التيسير» (٢/ ٩٦١) ، و (ط) ، و (ع٣) ، و (ل) ،
و (خ) ، (ف) وقف عند قوله : ﴿ الطّلغُوتِ ﴾ .
وفي ي (ع) ، و(ن) ، و (ز ١، ٢، ٣) ، و (ش١، ٢) ، و (ج) ، و (ر) ، و (غ) ،
و (أ) ، و (ض ١) إلىٰ قوله : ﴿ وَقَدْ أُمِرُوۤ الذَن يَكُفُرُوا بِهِ ۦ ﴾ .
والمثبت من الأصل ، و (م) ، و (ع٢) ، و (ح) ، و (ض٢) .

# أَحَدُكُمْ حتىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئتُ بِهِ ١٠٠٠ .

قال النَّوَوِيُّ: «حديثٌ صَحِيحٌ ، رُوِّيناه في كتابِ «الحُجَّةِ» بإسنادٍ صَحِيح» (٢) .

وقالَ الشَّعبِيُّ : «كانَ بينَ رَجل من المُنافِقِينَ ورَجل من اليهودِ خُصُومَةٌ ؛ فقالَ اليهودِيُّ : نَتَحاكَمُّ إلىٰ مُحَمَّدٍ -عَرَفَ أَنَّهُ لا يَأْخُذُ

(۱) رواه ابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ٤٦ رقم ۱٥) ، والحسن بن سفيان في «الأربعين» (۱٥ رقم ٩) ، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٣٨٧ رقم ٩٧٧) ، والبيهقي في «المدخل» (١/ ١٩٧ رقم ٩٠٧) ، والهروي في «ذم الكلام» (١/ ١٦٨ رقم ٣١٣) ، والخطيب في «تاريخه» (٤/ ٣٦٤)، والأصبهاني في «الحجمة» (١/ ٢٥١) ، والسلفي في «الأربعين البلدانية» (٩٤ رقم ٥٤) ، وابن الجوزي في «ذم الهوئ» (١٨) ، والبغوي في «شرح السنة» (١/ ٢١٢) . وإسنادهُ ضعيف ، فيه نعيم بن حماد متكلّمٌ فيه من قِبَل حفظه ، فقد كان كثير الخطأ كما في «التقريب» (١ / ١٠٠ رقم ١٢٧) . انظر : «جامع العلوم» لابن رجب (٢/ ٣٩٣- ٣٩٥) ، و «ظلال الجنة» للألباني (١٥) . وقد حكم عليه النووي بالصّحة ، وقال ابن حجر في «الفتح» (١٥/ ٢٠٠) : «رجاله ثقات» .

قال الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٩٧٧ - ٩٧٨): «هذا الحديثُ رواهُ الشيخُ أبو الفتح المقدسي في «الحُجَّة علىٰ تارك المحجة» [١/ ٣١] بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي ...، ورواه الطبراني، وأبو بكر بن عاصم، وأبو نعيم في «الأربعين» التي شَرَطَ في أوَّلِها أنْ تكونَ من صحاح الأخبار . وقال ابن رجب: «تصحيحُ هذا الحديث بعيدٌ جداً من وجوه ..» ذَكَرَهَا ، وتعقّبَهُ بعضُهُمْ . قلتُ : ومعناهُ صحيحٌ قطعاً ، وإنْ لمْ يَصِحَ إسنادُهُ وأصلُهُ في القرآنِ كثيرٌ» اه .

(٢) انظر: «الأربعين النووية» (٨٤)، وضمن: «المعين على تفهم الأربعين» لابن الملقن (٤٣٣).

الرِّشْوَةَ - (1). وقالَ المُنافِقُ: نَتحاكَمُ إلىٰ اليهودِ -لِعِلْمِهِ أَنَّهم يَأْخُذُونَ الرِّشْوَةَ - (1) فاتَّفَقَا أَنْ يَأْتِيَا كاهِناً في جُهَيْنَةَ فَيَـتَحاكَمانِ إليهِ ، فَنَـزَلَتْ: ﴿ الرَّشُوةَ - (1) اللَّيةَ (٣).

وقيلَ: نَزَلَتْ في رَجُلَيْنِ اختَصَما، فقالَ أَحَدُهُما: نَتَرافَعُ إلىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ وقالَ الآخَرُ: إلىٰ كَعْبِ بن الأَشرَفِ، ثُمَّ تَرَافَعا إلىٰ عُمَرَ عَيْك، النَّبِيِّ عَلَىٰ عُمرَ عَيْك، فَذَكَرَ لهُ أَحَدُهُما القِصَّةَ. فقالَ -للذي لَمْ يَرْضَ برَسُولِ اللهِ عَلَىٰ -: أَكَذَلِكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَضَرَبَهُ بالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ (1).

<sup>(</sup>٢) في (ط) و(م) و(ع٢) ، و(ب) ، و(ل) ، و(خٌ) ، و(تُّ) ، و(ض ٢، ٢) ، و(ف) بعدها : «ويَمِيلُونَ في الحُكْم» .

<sup>(</sup>٣) رواه إسحاق بن راهويه في «تفسيره» كما في «العجاب في بيان الأسباب» (١/ ٨٩٩)، و «فتح الباري» -كلاهما لابن حجر - (٥/ ٤٦)، والطبري (٧/ ١٩٠)، وابن المنذر (٢/ ٧٦٩ رقم ١٩٤٢) - في تفسير يُهِمَا-، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٢٥٨ رقم ٧١١)، والواحدي في «أسباب النزول» (٩٩٩ رقم ١٨٤)، بسند صَحِيح -مُرْسَلاً - عن الشعبي - رَحَلَلَتْهُ-. وقد صحَّحه أبن حجر في «الفتح» (٥/ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) ذكره الثعلبي في «تفسيره» (٣/ ٣٣٧)، والواحدي في «أسباب النزول» (٢/ ٣٣٧)، والواحدي في «أسباب النزول» (٣٠٠)، والبغوي في «تفسيره» (٢/ ٢٤٢) من طريق الكلبي –محمدبن السائب – عن أبي صالح عن ابن عباس، وإسناده ضعيف كما أشار إلىٰ ذلك المؤلف بقوله في تصدير الأثر: «وقيل».

قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٤٦/٥): «وهذا الإسنادُ وإن كان ضعيفاً لكن يتقَوَّى بطريق مُجاهد».

وقال الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٩٨٦) -بعد ذكره لبعض طرق هذه القصة -: «وبالجملة فهذه القصة مُشْهُورةٌ مُتداوَلةٌ بين السَّلفِ والخَلفِ تَدَاوُلاً يُغْنِي عن الإسناد، ولها طرقٌ كثيرةٌ، ولا يضُرُّها ضَعْفُ إسنادِها». وتُنظر طرقها في: «العُجاب في بيان الأسباب» لابن حجر (٢/ ٨٩٩-٤٠).

## فيه مسائلٌ:

الأولى: تفسيرُ آيةِ النساءِ، وَمَا فيها مِنَ الإِعانَةِ على فَهْمِ الطَّاغوتِ.
الثانيةُ: تفسيرُ آيةِ البَقَرةِ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُوا فِي ٱلأَرْضِ ﴾ الآية .
الثالثة: تفسيرُ آيةِ الأَعرافِ: ﴿ وَلَا نُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ بَعَدَ إِصْلَحِهَا ﴾ .
الرابعةُ: تفسيرُ (١): ﴿ أَفَحُكُمَ ٱلجَهِلِيَةِ يَبَعُونَ ﴾ .

الخامسة : ما قالَهُ الشُّعْبِيُّ في سَبَبِ نُزولِ الآيةِ الأُولى .

السادِسَةُ: تفسيرُ الإِيمانِ الصَّادِقِ والكاذِبِ.

السابِعَةُ: قِصَّةُ عُمَرَ عِيشَتْ مع المُنافِقِ.

الثامنة : كونُ الإيمانِ لا يَحْصُلُ لأَحَدِ حتى يكونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جاءَ بهِ الرَّسُولُ ﷺ .

تنبيه: قال الشيخ سليمان في «التبسير» (٢/ ٩٨٧): «فيه جوازُ تغيير المُنكر بالله وإن لم يأذنْ فيه الإمامُ ، وكذلك تعزيرُ من فَعَلَ شيئاً من المُنكراتِ التي يستَحِقُ عليها التعزيرَ ، لكن إذا كنان الإمام لا يرضى بذلك ، ورُبَّما أَدَّى إلى وُقوع فُرقَةٍ أو فِتْنَةٍ فينشْترَطُ إِذْنُهُ في التعزيرِ فقط». يعني: دون إنكار المنكر .

<sup>(</sup>١) في (ب) ، و(ل) ، و(ت) في المواضع السابقة تفسير آية البقرة ... الأعراف ... المائدة من دون ذكر نصّ الآيات .

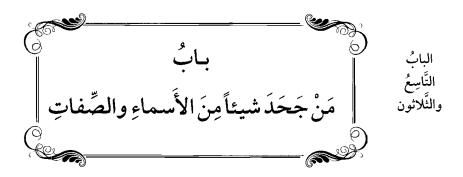

وقولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنِ ۚ ﴾ [الرعد: ٣٠] الآية .

وفي «صحيح البُخارِيِّ» <sup>(۱)</sup> قالَ عليُّ ﴿ اللهُ وَسَاعَتْ : «حَدِّثُوا الناسَ بِما يَعْرِفُونَ ، أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ ورَسُولُهُ » ؟ (۲) .

ورَوَىٰ عبدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عنِ ابنِ طاوُسٍ ، عَن أَبيهِ ، عَنِ ابنِ طاوُسٍ ، عَن أَبيهِ ، عَنِ ابنِ عباسٍ عَنْ أَنهُ رَأَىٰ رَجُلاً انتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثاً عَنِ النبيِّ ﷺ في الصِّفاتِ ، -استِنْكاراً لِذَلِكَ - ، فقال : «ما فَرَقُ (٣) هؤلاءِ ؟! يَجِدُونَ

<sup>(</sup>۱) في (ق) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ز۱، ۲، ۳)، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) ، و (ر) ، و (ب) ، و (ب) ، و (ض۱، ۲) ، و (ف) : «قال البخاري في و «رابا البخاري في «صحيحه» ». والمثبت من الأصلين ، وبقية النسخ ، و «التيسير» (۲/ ۹۹۲) .

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۱/ ۳۷ رقم ۱۲۷).

<sup>(</sup>٣) «فرق» تُضبَطُ على وَجْهَيْن: المذكور أعلاه، ومعناه: ما فَزَعُ هذا وأضرابهُ من أحاديثِ الصِّفاتِ واستِنْكَارُهُم لها ؟! والمراد الإنكار عليهم. والثاني: «فرَّقَ» ومعناه: ما فرَّقَ هؤلاء بينَ الحقِّ والباطِلِ وَلَا عَرَفُوا ذلك». انتهى من كلام الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٩٩٨ - ٩٩٩).

رِقَّةً عِندَ مُحْكَمِهِ ، وَيَهْلِكُونَ عِندَ مُتَشابِهِهِ »! انتهىٰ (١).

ولمَّا سَمِعَتْ قُريشٌ رسولَ اللهِ ﷺ يذْكُرُ الرَّحمنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ . فَأَنْزَلَ اللهُ فيهم : ﴿ وَهُمُ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِ ۚ ﴾ (٢) .

#### \* \* \*

### فيه مسائلُ :

الأولى: عَدَمُ الإِيمانِ بشيءٍ مِنَ الأَسماءِ (٣) والصِّفاتِ.

الثانيةُ: تفسيرُ آيةِ الرَّعدِ.

الثالثة : تَرْكُ التَّحديثِ (٤) بِما لا يَفْهَمُ السَّامِعُ .

<sup>(</sup>۱) رواه معمر في «الجامع» (۱۱/ ۲۲۳ رقم ۲۰۸۹۰) ، وعبد الرزاق في «تفسيره» (۳/ ۲۳۹) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۳۳۹ رقم ٤٨٥) ، والطبري في «تفسيره» (٥/ ٢١٤) وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>۲) انظر التفاسير التالية: الطبري (۱۳/ ۵۳۰)، والبغوي (٤/ ٣١٨)، وابن كثير
 (٤/ ٤٦٠)، والقرطبي (١٣/ ٦٩)، والسيوطي (٨/ ٤٥٢).

وقد روى مسلمٌ في «صَحيحِهِ» (٣/ ١٤١١ رقم ١٧٨٤) عن أنس ويشخه أنَّ قُرَيْشاً صالحوا النبيَّ عَلَيْهُ فيهم سهيل بن عمرو ، فقال النبيُّ عَلَيْهُ لعليِّ : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم» . فقال سهيلٌ : أمَّا باسم الله ، فَمَا نَدْرِي ما بسم الله الرحمن الرحيم ، ولكن اكتب ما نعرِفُ : باسمِكَ اللهمَّ» .

<sup>(</sup>٣) «الأسماء» ساقطة من (ق) ، و (ز١، ٢، ٣) ، (ش١، ٢) ، و (ر) ، و (ل) .

<sup>(</sup>٤) في (ش ١، ٢)، (غ): «الحديث». وفي (مح)، و(ق)، و(ر)، و(ب): «التحدث».

الرابعةُ: ذِكْرُ العِلَّةِ ؛ أنهُ يُفْضِي إلىٰ تَكذِيبِ اللهِ ورَسُولِهِ ، ولَوْ لَمْ يَتَعَمَّدِ المُنْكِرُ.

الخامسة : كلامُ ابنِ عباسٍ لِمَنِ استَنْكَرَ شيئاً مِنْ ذلك ، وأَنهُ أَهْلَكَهُ (١).

<sup>(</sup>١) في (ق)، و(ض١، ٢)، و(ف): «هلكه». وفي (س): «يهلك». وفي (ل)، و(خ)، و(ت): «هلك».

هذا الباب تأخر في (أ) إلى ما بعد الباب الآتي .



قَالَ مُجاهِدٌ -ما مَعْنَاهُ- (٢): «هُوَ قُولُ الرَّجُلِ: هذا مَالِي ، وَرِثْتُهُ عَنْ آبائي» (٣).

وقالَ عَوْنُ بِنُ عبدِ اللهِ: «يقولُونَ: لَوْ لا فُلانٌ لَمْ يَكُنْ كَذَا» (٤٠). وقالَ ابنُ قُتَيْبَة : «يقولونَ: هذا بِشَفاعَةِ آلِهَتِنا» (٥٠).

وقالَ أبو العَبَّاسِ -بعدَ حَدِيثِ زَيْدِ بنِ خالدِ الذي فيهِ : "إِنَّ اللهَ تعالىٰ قالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وكافِرٌ ...» الحديثَ ، وقد

<sup>(</sup>١) في (ك) ، (ز١، ٢، ٣) ، و(ج) ، (ن) ، و(ش ١، ٢) ، و(غ) : ﴿ وَأَكَّ ثَرُهُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ [النحل] » . وليس فيها كلمة : «الآية» .

 <sup>(</sup>٣) رواه الطبري في «تفسيره» (١٤/ ٣٢٦)، وابن أبي شيبة وابن المنذر
 وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» للسيوطي (٩٤/٩).

<sup>(</sup>٤) رواه الطبري في «تفسيره» (٣٢٦/١٤) ، وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدُّر المنثور» للسيوطي (٩٤/٩).

<sup>(</sup>٥) قاله في كتابه : «تفسير غريب القرآن» (٢٤٨) .

تَقَدَّمَ - : «وهذا كثيرٌ في الكتابِ والسُّنةِ ، يَذُمُّ سُبْحَانَهُ مِنْ يُضِيفُ إِنْعَامَهُ إِنْعَامَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، وَيُشْرِكُ بِهِ .

قَالَ بَعْضُ السَّلَفِ: هو كَقَوْلِهِمْ: كَانَتِ الرِّيحُ طَيِّبةً ، والمَلَّاحُ حَاذِقاً ، ونَحْوِ ذلك مِمَّا هو جارِ على أَلْسِنَةِ كَثيرِ » (١).

\* \* \*

### فیه مسائل :

الأولى : تفسيرُ مَعرفَةِ النِّعمَةِ وإنكارِها .

الثانية: معرفةُ أنَّ هذا جارٍ علىٰ أَلْسِنَةِ كثيرٍ .

الثالثة : تسمية هذا الكلام إنكاراً للنِّعمَةِ .

الرابعةُ: اجتماعُ الضِّدَّين في القَلْبِ.

کلامه في «مجموع الفتاوئ» (۸/ ۳۳).

وفـــي (عـــون) ، و (ع٣) ، و (ق) ، و (مــح) ، و (ز١، ٢، ٣) ، و (ج) ، و (ن) ، و (ش١، ٢) ، (غ) بعده : «انتهىٰ كلامه» .

زاد في (ق) ، و(مح) ، و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) : «والله أعلم» .

وجاء في (ع٢) : «كثير من الناس» انتهيٰ».



قالَ ابنُ عبَّاسٍ ﴿ أَخْفَىٰ مِنْ دَبِيبِ النَّملِ على صَفاةٍ سَوْداءَ في ظُلْمَةِ اللَّيلِ ؛ وهوَ أَنْ تَقُولَ ('): مِنْ دَبِيبِ النَّملِ على صَفاةٍ سَوْداءَ في ظُلْمَةِ اللَّيلِ ؛ وهوَ أَنْ تَقُولَ ('): واللهِ ، وحَياتِكِ يا فلانةُ (') وَحَياتِي ، وتقولَ : لَوْلا كَلْبَةُ (<sup>۳)</sup> هذا لأَتانا اللَّصوصُ ، وَلَوْلا البَطُّ في الدَّارِ لأَتىٰ اللُّصوصُ ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ اللَّهُ وَفُلانٌ ، لا تَجْعَلْ لِصاحِبِهِ : ما شاءَ اللهُ وَشِئتَ ، وقَوْلُ الرَّجُلِ : لَوْلَا اللهُ وَفُلانٌ ، لا تَجْعَلْ فيها فُلانً ؛ هذا كُلُّهُ بِهِ شِرْكُ » . رواهُ ابنُ أَبِي حاتِم ('') .

<sup>(</sup>۱) في الأصل الثاني ، و(عـون) و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ع٣) ، و(س) ، و(ق) ، و(ن) ، و(١) ، و(ش١، ٢) : «يَقُـــــوَلَ» ، و(ش١، ٢) : «يَقُــــوَلَ» ، والمثبت من الأصل ، و «التيسير» (٢/ ١٠١٤، ١٠١٥) ، وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الثاني ، و(ك) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ز١، ٢، ٣) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(غ) ، و(رب) ، و(ط) ، و(ض١، ٢) ، و(ف) : «ويقول : لو لا كُليّبة» .

 <sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٦٢ رقم ٢٢٩). وسنده جيِّدٌ كما قال الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ١٠١٤).

وعَنْ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ قَصَّةُ اللهِ اللهِ قَصَّةُ اللهِ اللهِ عَيْرِ اللهِ اللهِ قَصَّةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِلمُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

وقالَ ابنُ مَسْعُودٍ: «لأَنْ أَحْلِفَ باللهِ كاذباً أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَحلِفَ بِعَيْرِهِ صَادِقاً» (٤).

(١) «كفر» سقطت من الأصل الثاني ، و(عون).

وفي (مح)، و(ج)، و(ز۱، ۲، ۳)، و(ن)، و(ش۱، ۲)، و(غ)، و(ر)، و(ر)، و(ب) ورفي (مح) النسخ -: «فقد ورب): «فقد أشرك أو كفر». وفي (ع) -وهي من أقدم النسخ -: «فقد أشرك أو كفر» ثم وضع عليها علامة القلب: «مه»، ولعل اختلاف النساخ بعد ذلك لعدم معرفة بعضهم بهذه العلامة التي تدل على التقديم والتأخير. وتابعتها نسخة (ف) على هذا الفعل.

(٣) رواه أحمد (١٠/ ٢٤٩ رقم ٢٠٧٢)، وعبد الرزاق (٨/ ٤٦ رقم ٢٦٩ ٢)، وابن الجعد (٢/ ٤٨ رقم رقم ٢٩٨١)، وابن الجعد (٢/ ٤٨ رقم رقم ٢٣٣١)، والترمذي (٣/ ١٩ رقم ١٩٥٧)، والترمذي (٣/ ١٩ رقم ١٩٥٩)، والطحاوي في (١٥٣٥)، وأبو عوانة (٤/ ٤٤ – ٥٥ رقم ١٩٧١، ٥٩٧١)، وابن حبان (١٩٩١، ١٩٩١)، وابن حبان (١٩٩١، ١٩٩١)، وابن حبان (١٩٩١، ١٩٩١)، وابن أبي زمنين في رقم ٤٣٥١)، والحاكم (١/ ١٩٨، ٥١٠)، والبيهقي في «الكبرئ» (١٩٨٠). «أصول السنة» (٢٣٧ رقم ١٩٥١)، والبيهقي في «الكبرئ» (١٩٨٠). وقد حسنه الترمذي، وصحّحه ابن حبان، والحاكم، ووافقه الذهبي، وابن القيم في «الوابل الصيب» (٢٨٧)، والألباني في «الصحيحة» وابن القيم في «الوابل الصيب» (٢٨٧)، والألباني في «الصحيحة» (٥/ ٦٩ رقم ٢٠٤٢). وقد احتج به شيخ الإسلام ابن تيمية كثيراً في كتبه . الكتاب، وصوابّه عن ابن عُمَر».

(٤) رواه عَبد الرزاق (٨/ ٤٦٩ رقم ١٥٩٢٩)، والطبراني في «الكبير» (٩/ ١٨٣ رقم ١٩٠٨). قال المنذري في «الترغيب والترهيب» وَعَنْ حُذَيْفَةَ عِنْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ : «لا تَقُولُوا : ما شاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلانٌ ، ولكنْ قُولُوا : مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شاءَ فُلانٌ » . رواهُ أبو داودَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (١) .

وجاءَ عَنْ إِبِراهِيمَ النَّخَعِيِّ : «أَنَّهُ يُكرَهُ [ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ ] (٢) : أَعُوذُ بِاللهِ وَبِكَ ، ويَجُوزُ (٣) أَنْ يَقُولَ : بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، قالَ : ويَقُولُ : لَوْ لا اللهُ ثُمَّ فِلانٌ . ولا تَقُولُوا : لَوْ لا اللهُ وَفُلانٌ » (٤) .

<sup>(</sup>٣/ ٢٠٧): «رواتُهُ رواةُ الصَّحيح»، وتابَعَهُ الهَيْثَمِيُّ في «المَجْمَع» (٤/ ١٩١)، وصحَّحه الألباني في «الإرواء» (٨/ ١٩١ رقم ٢٥٦٢).

<sup>(</sup>۱) رواه ابن المبارك في «المسند» (۱۰۸ رقم ۱۸۰)، والطيالسي (۱/٣٤٤ رقم ۱۳۵)، وابن أبي شيبة في «المُصنَّف» (۱۳/۷۷ رقم ۲۲۲۲، ۲۷۲۸، ۲۷۲۲)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۲۱۵ رقم ۲۹۲۸)، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (۲۱۵ رقم ۲۹۲۶)، وابن السني في «الكبرئ» (۱۹۸ رقم ۲۹۲۸ رقم ۱۹۸۱)، والنسائي في «الكبرئ» (۱۸۰ رقم ۲۲۲)، والبزار (۷/ ۲۰۱ رقم ۲۸۸۷)، والدينوري في «المجالسة» (۱۸۰ رقم ۲۲۲)، والبزار (۷/ ۲۰۱ رقم ۲۸۳۱)، والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱/ ۲۱۸ رقم ۲۳۲)، والبيهقي في «الكبرئ» (۳/ ۲۱۲)، و «الأسماء والصفات» (۱/ ۲۱۵ رقم ۲۳۲)، و «الأسماء والصفات» (۱/ ۲۱۵ رقم ۲۲۵)، و «الأذكار» (۲۸۲ رقم ۱۷۹)، و «الألباني في «رياض الصالحين» (۱/ ۲۱۶ رقم ۱۷۷)، و «الأذكار» (۱/ ۲۱۵)، والألباني في «الصحيحة» (۱/ ۲۱۵ رقم ۱۲۷)).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وأثبتناه من الأصل الثاني ، و «التيسير» (٢/ ١٠٢٦) ، وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ع٣)، و(ض ٢): «قال : ويجوزُ ..».

<sup>(</sup>٤) رواه عبد الرزاق (١١/ ٢٧ رقم ١٩٨١١) ، وابن أبي الدنيا في «الصمت» (٤١٧ رقم ٣٤٧).

فيه مسائلُ:

الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد.

الثانيةُ: أنَّ الصحابةَ ﴿ يُفَسِّرونَ الآيةَ النَّازِلةَ في الشِّركِ الأكبَرِ الْأكبَرِ الْمُعَمُّ الأَصغَرَ (١).

الثالثةُ: أنَّ الحَلِفَ بغيرِ اللهِ شِرْكٌ.

الرابعةُ: أنهُ إذا حَلَفَ بغيرِ اللهِ صادِقاً ، فهوَ أَكبَرُ مِنَ اليَمينِ الغَمُوسِ . الخامسةُ : الفرقُ بينَ «الواوِ» وبينَ «ثُمَّ» في اللَّفظِ .

<sup>(</sup>١) في (ق): «أن الصحابة يفسِّرون الآيات التي في الأكبر على الأصغر». وفي (مح) و(ر) و(ب): «في الشرك الأكبر أنها تعم الأكبر والأصغر». وفي (س): «تعم الشرك الأصغر».

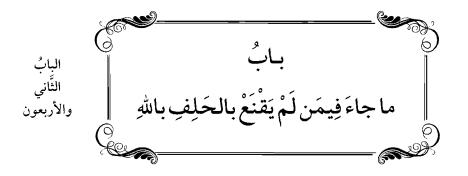

عن ابنِ عُمَرَ عِنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قال: «لَا تَحْلِفُوا بِآبائِكُمْ ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ ؛ مَنْ حَلَفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ ؛ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ » . رَواهُ ابنُ ماجَهْ بسَنَدٍ حَسَنٍ (١).

### فيهِ مَسائِلُ :

الأولىٰ: النَّهيُّ عَن الحَلِفِ بالآباءِ.

الثانِيةُ: الأَمرُ للمَحْلُوفِ لَهُ (٢) باللهِ أَنْ يَرْضَىٰ.

الثَّالِثَةُ: وَعِيدُ مَن لَمْ يَرْضَ.

<sup>(</sup>۱) رواه ابن ماجه (۱/ ۲۷۹ رقم ۲۱۰۱) ، والبيهقي في «الكبرئ» (۱/ ۱۸۱) ، وصحَّح إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲/ ۱۶۳) ، ومال ابن حجر في «الفتح» (۱۱/ ۶۶۵) إلىٰ تحسين إسناده .

<sup>(</sup>٢) في (مح) ، (ز١، ٢، ٣) ، (ج) ، و(ن) و(ش١، ٢) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ب) : «أُمرُ المَحلوفِ لهُ ...» .

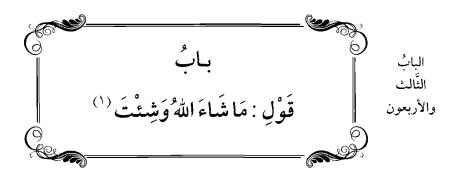

عَنْ قُتَيْلَةَ ، أَنَّ يهودِياً أَتِىٰ النَّبِي ﷺ فقالَ : إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، تَقُولُونَ : ما شاءَ اللهُ وَشِئْتَ ، وتقولونَ : والكَعْبَةِ ، فَأَمَرَهُم النَّبِيُ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : ما شاءَ اللهُ ثُمَّ أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا : ما شاءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ » . رواهُ النَّسائيُّ وَصَحَّحَهُ (٢) .

وفي (ز۱، ۲، ۳) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) : «بابُ قولهِ ما شاء الله وشئت » .

وزاد (ق) علىٰ الأصل: «.. وتقولون والكعبة»!

<sup>(</sup>۲) رواه أحمد (۵/ ۶۳ رقم ۲۷۰۹۳)، وإسحاق (۵/ ۲۵۶ رقم ۲۶۰۸، وابن سعد (۲/ ۳۰۹)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۲/ ۱۸۰ رقم ۲۶۰۸)، والنسائي في «الصغری» (۲/ ۲ رقم ۳۷۷۳)، والنسائي في «الصغری» (۲/ ۲ رقم ۳۷۷۳)، واللبری» (۶۲ رقم ۲۳۲ وقم ۲۲۰ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱/ ۲۲۰ رقم ۲۳۸، ۲۳۵)، والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۱۳ رقم ۵-۷)، والحاكم (۶/ ۲۹۷)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۶/ ۲۲۷ رقم ۲۲۷) من طريق معبد بن خالد عن عبد الله بن يسار عن قُتيَّلة بَنتِ صَيْفيِّ البُهنِيَّة ﴿ شُكُ وسنده صحيحٌ ، وقد صحّحهُ النَّسائي –كما في «فتح الباري» المُهنِيَّة ﴿ الله و الحاكم ، والحاكم ، والذّهبي ، وابن حجر في «الإصابة» (۶/ ۲۷۸)، والألباني في «الصحيحة» (۱/ ۲۱۳ رقم ۱۳۲) ، (۳/ ۱۵۶ رقم ۱۱۲۲).

وله أيضاً عن ابن عباس عن : أنَّ رَجُلاً قالَ للنبيِّ عَلَيْ : ما شاءَ اللهُ وَشِئْتَ . فقالَ (١) : «أَجَعَلْتَني للهِ نِداً! ما شاءَ اللهُ وَحْدَهُ» (٣) .

ولابنِ مَاجِه عنِ الطُّفَيْلِ -أَخِي عائِشَةَ لأُمُّها- قال : رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ <sup>(٤)</sup> عَلَىٰ نَفَرٍ مِنَ اليَهُودِ ، قُلْتُ : إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ القَوْمُ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ : عُزَيْرُ ابنُ اللهِ .

قالوا: وأَنْتُمْ (°) ، لأَنتُمُ القَوْمُ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: ما شاءَ اللهُ وَشاءَ مُحَمَّدٌ!

ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِنَ النَّصَارَىٰ ، فَقُلْتُ : إِنَّكُم لأَنْتُمُ القَوْمُ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ قُولُونَ : المَسِيحُ ابنُ اللهِ !

 <sup>(</sup>١) في الأصل الثاني و(ع) ، و(عون) ، و(ط) ، و(ع٣) ، و(مح) ، و(ل) ، و(أ) ،
 و(ض ٢) ، و(ف) : «قال» .

<sup>(</sup>٢) فـــي (ز١، ٢، ٣) ، و(مـــح) ، و(ج) ، و(ق) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ن) ، و(ن) ، و(ط) ، و(ع٢) ، و(ب) ، و(أ) ، و(د) ، و(ح)، و«التيــسير» (٢/ ١٠٣٧) : «قُلُ ماشاء الله وِحدِهُ» . وفي (ك) ، و(ف) ، و(ض ١) : «بَلْ» .

والمُثبت من الأصكين ، وبقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٣٣٩ رقم ١٨٩٣) ، وابن أبي شيبة (١٨/ ٥٧٨ رقم ٥٧٨) ، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٧٢ رقم ٧٨٣) ، والنسائي في «الكبرئ» (٩/ ٣٦٢ رقم ١٠٧٩ ) ، وابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم والنسائي في «الكبرئ» (٩/ ٣٦٢ رقم ١٤٧٥) ، وابل ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٢١١٧) ، وابل أبي الدنيا في «الصمت» (١٤ وقم ٥٤٣) ، والطبراني في «الكبير» (١/ ١٨٨ رقم ١٣٠٥) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٣/ ٢١٧) . وهو حديث صحيحٌ ، وقد صحّحهُ الألباني في «الصحيحة» (١/ ٢١٦ رقم ٢٣٩) .

<sup>(</sup>٤) في (عُون) ، و(ز١، ٢، ٣) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) : «مُورتُ».

<sup>(</sup>٥) في «التيسير» (٢/ ١٠٤٣)، و(ط)، و(ع٣)، و(ب): «وإِنَّكُم لأنتم».

قالوا: وَإِنَّكُم لأَنْتُمُ القَوْمُ ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: ما شاءَ اللهُ وَشاءَ مُحَمَّدٌ.

فَلَمَّا أَصْبَحْتُ ، أَخْبَرْتُ بها مَنْ أَخْبَرْتُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ . قَالَ : «هَلْ أَخْبَرُتَ بِها أَحَداً» ؟ قَالَ : «هَلْ أَخْبَرُتَ بِها أَحَداً» ؟ قُلْتُ : نعم .

قال: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عليهِ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأَىٰ رُؤْيَا، أَخْبَرَ بِها مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُني كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلَا تَقُولُوا: ما شاءَ اللهُ وَشاءَ مُحَمَّدٌ، وَلكنْ قُولُوا: ما شاءَ اللهُ وَشاءَ مُحَمَّدٌ، وَلكنْ قُولُوا: ما شاءَ اللهُ وَحْدَهُ (۱).

رواه أحمد (٣٤/ ٢٩٦ رقم ٢٠٦٩٤) ، وابن أبي شيبة في «المسند» (٢/ ١٦٥ (1) رقم ٢٥٢) ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٤/ ٣٦٣) ، وابن ماجه (١/ ٦٨٤ رقم ٢١١٨) ، والدارمي (٣/ ١٧٦٩ رقم ٢٧٤١) ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٥/ ٢١٣ رقم ٢٧٤٣) ، والبزار (٧/ ٢٥٢ رُقم ٢٨٣٠) ، وأبو يعلىٰ (٨/ ١١٨ رقم ٤٦٥٥) ، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (٢/ ٨٦١ رقم ٨٧٤) ، والطبراني في «الكبير» (٨/ ٣٢٤ رقم ٨٢١٤ ، ٥ ١ ٨٢) ، وأبو القاسم البغوي في «معجم الصحابة» (٣/ ٤٣٠ رقم ١٣٦٧ ، ١٣٦٨)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ٥٠)، وابن بشران في «أماليه» (١/ ١٠٣ رقم ٢١٠) ، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣/ ١٥٦٥ رقم ٣٩٥٤، ٣٩٥٥)، والحاكم (٣/ ٣/٤٤)، والخطيب في «الموضح» (١/ ٣٠٣) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٣٥٧ رقم ٢٩١) ، و «دلائل النبوة» (٧/ ٢٢) ، والضياء في «المختارة» (٨/ ١٤٢ رقم ١٥٤-١٥٥) . عن الطفيل بن سَخْبَرَةَ -أخي أم المؤمنين عائشة- هِيْفَكْ . وقد نبَّه الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ٤٢ أ) أن ابن ماجه لم يروه بهذا اللفظ، لكن رواه أحمد والطبراني وغيرهما.

# فيهِ مسائلُ :

الأولى : مَعْرِفَةُ اليَهودِ بالشِّركِ الأَصْغَرِ .

الثانية : فَهُمُ الإنسانِ إِذا كانَ لَهُ هُوى .

الثالثةُ: قَوْلُهُ ﷺ: «أَجَعَلْتَنِي شِونِداً» ؟ فَكَيْفَ بِمَنْ قالَ:

يا أَكْرَمَ الخَلْقِ مالي مَنْ ألوذُبه

سِواكَ [عندَ حُلولِ الحَادِثِ العَمَمِ](١)

والبَيْتَيْنِ بَعْدَهُ (٢).

الرَّابِعةُ: أَنَّ هذا ليسَ مِنَ الشِّركِ الأَكْبَرِ ؛ لِقَوْلِهِ: «يَمْنَعُنِي كَذَا

والحديث صحيحٌ ، قال البوصيري في «مِصباح الزجاجة» (٢/ ١٥٢) ، و «إتحاف الخيرة المهرة» (٥/ ٣٦١) : «إسناده صحيح ، رجاله ثقات على شرط مسلم» ، ووثق الهيثمي في «المجمع» (٧/ ٢٠٨) رجال أبي يعلى ، وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (١/ ٢١٦ رقم ١٣٨) .

(۱) ما بین المعقوفتین سقط من (ع۳) ، و(س) ، و(ل) ، و(م) ، و(خ) ، و(ت) . وهو مثبت من (ز ۱، ۲، ۳) ، و(ق) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ب) ، و(ف) .

وفي (ب) زاد :

إِنْ لَمْ يَكُن فِي المعادِ آخذاً بيدي فَضْلاً وإلَّا فقُلْ يا زَلَّـةَ القَـدَمِ

(٢) والبيتان بعده هما قوله:

إِذَا الكَرِيمُ تَجَلَّىٰ باسمٍ مُنْتَقِمِ وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمُ اللَّوْحِ والقَلَمِ

ولَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللهِ جاهُ كَ بي فَــإِنَّ مِــنْ جــودِكَ الــدُّنيا وضَــرَّتَها

ذكرناهما لضرورة التوثيق العلمي . تنظر : «قصيدة البردة للبوصيري» (٣٢-٣٣) ، ونسخة خطية في جامعة الملك سعود (١٩/ب) .

### وَكَذَا».

الخامسةُ: أنَّ الرُّؤيَا الصَّالِحَةَ مِنْ أَقْسامِ الوَحْيِ . السَّادسةُ: أنَّها قَدْ تكونُ سَبَباً لِشَرْعِ بَعْضِ الأَحْكامِ .



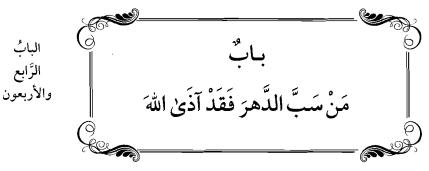

وقولُ اللهِ تَعالَىٰ : ﴿ وَقَالُواْ مَا هِىَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيَا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ ﴾ [الجاثية : ٢٤] الآيةَ <sup>(١)</sup> .

في «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ : «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : يُوْذِيني ابنُ آدَمَ ؛ يَسُبُّ الدَّهرَ ، وَأَنَا الدَّهرُ ، أُقَلِّبُ اللَّيلَ والنَّهارَ » (٢). يُوْذِيني ابنُ آدَمَ ؛ يَسُبُّوا الدَّهرَ ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهرُ » (٣). وفي روايةٍ : «لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهرُ » (٣).

\* \* \*

### فیه مسائل :

الأولى : النَّهْيُ عَنْ سَبِّ الدَّهرِ .

<sup>(</sup>۱) في (ع) ، و(ق) إلى قوله: « ﴿ ٱلدُّنَا ﴾». وفي (مح) ، و(خ) إلى قوله: « ﴿ ٱلدُّنَا ﴾». وفي (مح) ، و(خ) الله قوله:

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (٦/ ١٣٣ رقم ٤٨٢٦)، ومسلم (٤/ ١٧٦٢ رقم ٢٤٢٢/٢).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٤/ ١٧٦٣ رقم ٢٢٢١ ٥) عن أبي هريرة عليه ٠

الثانيةُ: تَسْمِيتُهُ أَذَّىٰ للهِ.

الثَّالِثةُ: التَّأَمُّلُ في قَوْلِهِ: «فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ».

[الرابعة ] (١): أَنَّهُ قَدْ يكونُ سابًّا (٢) وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ بِقَلْبِهِ.

<sup>(</sup>١) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وهو مثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (س) ، و(ز١، ٢، ٣) ، و(خ) : «سباباً» ، وفي (ب) : «سبًّا» . وفي (ج) ، و(مح) ، و(ن) ، و(ر) ، و(غ) : «سَبَباً» .



في «الصَّحِيحِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ اللهُ ال

وفي روايةٍ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَىٰ اللهِ يَوْمَ القِيامَةِ وَأَخْبَثُهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ الل

قولُهُ: ﴿أَخْنَعُ ﴾ يعني: أَوْضَعَ.

<sup>(</sup>۱) في (ع) ، و(عون) و(ز۱، ۲، ۳) ، و(مح) ، و(ق) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش ۲) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ب) ، و(س) ، و(أ) ، و(خ) ، و(ض ۱) : «يُسَمَّىٰ» .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ٤٥ رقم ٦٠٠٦) ، ومسلم (٣/ ١٦٨٨ رقم ٢١٤٣).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري ومسلم عن سفيان بن عُيينة (ت١٩٨٠هـ) في الموضعين السابقين .

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٣/ ١٦٨٨ رقم ٢١ / ٢١) عن أبي هريرة ولين . في (عون): «أبغضُ رَجُل عِندَ اللهِ وأَخبتُهُ».

# فيهِ مسائلُ :

الأولىٰ: النَّهِيُ عَن التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلاكِ.

الثانية : أَنَّ ما في مَعْناهُ مِثْلُهُ (١) ، كَما قال سُفْيانُ .

الثالِثَةُ: التَّفَطُّنُ للتَّغْلِيظِ في هذا وَنَحْوِهِ، مَعَ القَطْعِ بِأَنَّ القَلْبَ لَمْ (٢٠) يَقْصِدْ مَعْناهُ.

الرابعةُ: التَّفَطُّنُ أنَّ هذا لإِجلالِ اللهِ سُبحانَهُ [ وتعالىٰ ] (٣).

<sup>(</sup>۱) في (ز۱، ۲، ۳)، و(مح)، و(ج)، و(ن)، (ش۱، ۲)، و(غ): «أَنَّ ما فيه مثله».

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، و(خ): «لا».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفتين من (ق) ، و(ت) .

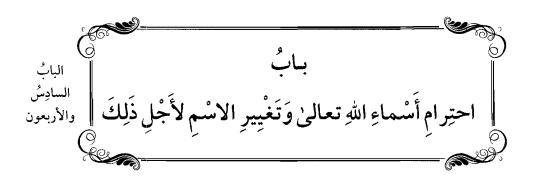

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ: أَنَّهُ كَانَ يُكْنَىٰ أَبَا الْحَكَمِ ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ».

فقالَ : إِنَّ قَوْمي إِذَا احْتَلَفُوا في شَيْءٍ أَتَوْني ، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ ؛ فَرَضِيَ كِلَا الفَرِيقَيْنِ .

فقالَ: «ما أُحْسَنَ هَذَا! فَما لَكَ مِنَ الوَلَدِ»؟

قُلْتُ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُ اللهِ.

قالَ : «فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ» ؟

قُلتُ: شُرَيْحٌ.

قَالَ : «فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْح» . رواهُ أَبو داودَ وَغَيْرُهُ (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري في «التاريخ الكبير» (۸/ ۲۲-۲۲۸)، و «الأدب المفرد» (۲۸ (۲۲-۲۲۸)، و «الأدب المفرد» (۲۸ (۲۸ رقم (۲۸ )، و «خلق أفعال العباد» – مختصراً - (۲/ ۱۳۲ رقم ۲۰۹۰)، والنسائي (۸/ ۲۲۲ رقم ۷۰۹۰)، والنسائي (۸/ ۲۲۲ رقم ۵۳۸۷)، و «الكبرئ» (۵/ ۲۰۳ رقم ۵۹۰۷)، والدولابي في «الكنئ»

# فيه مَسائلُ :

الأولى: احتِرَامُ صِفاتِ اللهِ وأسمائهِ وَلَوْ بِكلامِ (١) لَمْ يَقْصِدْ مَعْناهُ. الثانيةُ: تَغْيِيرُ الاسمِ لأَجْلِ ذَلِكَ.

الثالثةُ: اختِيارُ أَكْبَرِ الأَبْنَاءِ لِلْكُنْيَةِ.

<sup>(</sup>١/ ٧٤)، وابن حبان (٢/ ٢٥٧ رقم ٤٠٥)، والطبراني في «الكبير» (٢٢/ ١٧٩ رقم ٤٦٤)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ٢٠١)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٣/ ٢٠١)، والحاكم (١/ ٢٤)، (٤/ ٢٧٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٥/ ٧٧٤٧ رقم ٧٥٤٠)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ١٤٥)، و«الأسماء والصفات» (١/ ١٩٨ رقم ١٦٨). والحديث صحيح، صحّحهُ الألباني في «الإرواء» (٨/ ٢٣٧ رقم ٢٦١٥) وغيره.

<sup>(</sup>۱) فــــي (ط) ، و (زّ۱، ۲، ۳) ، و (ق) ، و (مـــح) ، و (ج) ، و (ن) ، و (ش ۱، ۲) ، و (ر) ، و (غ) ، و (ب) ، و (س) ، و (ل) ، و (م) ، و (خ) ، و (ت) ، و (ض ۱، ۲) : «ولو كلاماً» .

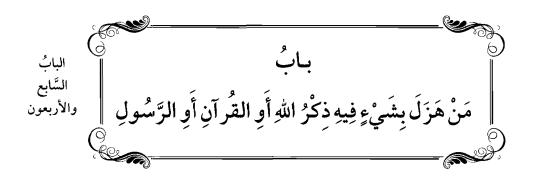

وَقَوْلِ اللهِ تَعالَىٰ : ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوشُ وَلَلْمِنَ ﴾ [التوبة:٦٥] الآيةَ (١) .

عَنِ ابنِ عُمَرَ ، ومُحَمَّدِ بنِ كَعْبٍ ، وزَيْدِ بنِ أَسْلَمَ ، وقَتادَةَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْهُ قَالَ رَجُلٌ في غَزْوَةِ تَبُوكَ : حَكَلَ حَدِيثُ بَعْضِهِمْ في بَعْضٍ - : أَنَّهُ قَالَ رَجُلٌ في غَزْوَةِ تَبُوكَ : ما رَأَيْنا مِثْلَ قُرَّائِنا هؤُلاءِ ، أَرْغَبَ بُطُوناً ، ولا أَكْذَبَ أَلْسُناً ، ولا أَجْبَنَ عِنْ مِثْلَ قُرَّائِنا هؤلاءِ ، أَرْغَبَ بُطُوناً ، ولا أَكْذَبَ أَلْسُناً ، ولا أَجْبَنَ عِنْ مِنْ مِنْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وأصحابَهُ القُرَّاءَ - .

فقال لهُ عَوْفُ بن مالِكٍ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ ، لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ .

وفي (ع٣)، و(ف)، و «التيسير» (٢/ ١٠٧١) إلىٰ قوله: « ﴿ تَسَنَّمُ زِءُونَ ﴾ ». وفيي (ز١، ٢، ٣)، و (مــح)، و (ج)، و (ن)، و (ش١، ٢)، و (ر)، و (غ)، و (ب)، و (ض ١) كما في الأصل إلَّا أنه قال: «الآيتين».

فَذَهَبَ (١) عَوْفٌ إلىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ، فَوَجَدَ القُرآنَ قَدْ سَبَقَهُ.

فجاءَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَقَدْ ارتَحَلَ وَرَكِبَ نَاقَتَهُ ، فقالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنتَحَدَّثُ حَدِيثَ الرَّكْبِ ، نَقْطَعُ بِهِ عَنَّا الطَّرِيقَ .

قالَ ابنُ عُمَرَ هِ أَنْ يَ أَنظُرُ إليهِ مُتَعَلِّقاً بنِسْعَةِ (٢) ناقَةِ رَسُولِ اللهِ عُمَّعَلِقاً بنِسْعَةِ (تَا نَاقَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، وهو يَقُولُ : إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ، فيقولُ لهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ أَبِاللّهِ وَمَا يَنِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَمَا يَنِهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْهُ وَمَا يَزِيدُهُ عَلِيهِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) فـــي (ز۱، ۲، ۳) ، و(ق) ، و(مـــح) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ب) : «فمضيٰ» .

<sup>(</sup>۲) في (ز۱، ۲)، و(ق)، و(ج)، و(ن)، و(ش۱، ۲)، و(ر)، و(غ): «بنسع».

<sup>(</sup>٣) فــــــ (م)، و(ع٣)، و(ع٢)، و(ق)، و(ز١، ٢، ٣)، و(مـــــ )، و(ج)، و(ن)، و(ش١، ٢)، و(ر)، و(غ)، و(ب)، و(ل)، و(أ)، و(خ)، و(ت)، و(ض١، ٢)، و(ف)، و«التيسير» (١/ ١٠٧٣): «لَتنكِبُ».

<sup>(</sup>٤) في (عون): «ما يَزِيدُهُ عليه ولا يلتفتُ إليهِ».

<sup>(</sup>٥) هذه الآثار رواها: الطبري في «تفسيره» (١١/ ٥٤٣ - ٥٤٦)، وابن أبي حاتم (٦/ ١٨٢٩ - ١٨٣٠)، وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (٧/ ٤٢٥ - ٤٢٧).

ورواه عن ابن عمر -سوئ ما تقدم-: العقيلي في «الضعفاء» (١٩٩١ رقم ١٠٩)، والواحدي في «أسباب النزول» (٢٠٤-٤٢١)، ومكي بن أبي طالب في «الهداية إلى بلوغ النهاية» (٤/ ٥٠٠) وذكر أنَّ الدارقطني رواه في «الرواة عن مالك»، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في «الصارم المسلول» (٢/ ٧١-٧٤) مُحْتَجاً به، وإسنادُهُ صَحِيحٌ، فهو من طريق هشام بن سعد، عن ابن عمر هيئين.

فيه مسائلُ:

الأولى: وهي العظيمةُ: أنَّ مَنْ هَزَلَ بهذا أنَّهُ كافِرٌ.

الثانيةُ: أنَّ هذا [ هو ] (١) تفسيرُ الآيةِ فيمن فَعَلَ ذَلِكَ كائناً مَنْ كانَ .

الثالثة : الفَرْقُ بين النَّمِيمَةِ وبينَ النَّصيحةِ للهِ ولِرَسُولهِ.

الرَّابِعةُ: الفَرْقُ بَيْنَ العَفْوِ الذي يُحِبُّهُ اللهُ وَبَيْنَ الغِلْظَةِ علىٰ أَعداءِ اللهِ.

الخامسة : أَنَّ مِنَ الاعتِذارِ ما لا يَنْبَغي أَنْ يُقْبَلَ.

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، و(ض ١، ٢) ، و(ف) وهو مثبت من بقية النسخ .



قَالَ مُجاهِدٌ : «هذا بِعَمَلي وأَنَا مَحْقُوقٌ بهِ» (١).

وقالَ ابنُ عبَّاسِ : «يُريدُ مِنْ عِنْدِي» (٢).

وقولُهُ: ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِيٓ ﴾ [القصص: ٧٨].

قَالَ قَتَادَةُ: «علىٰ عِلْم مِنِّي بوُجُوهِ المَكاسِبِ» (٣).

وقالَ آخَرُونَ : «علىٰ عِلْم مِنَ اللهِ أَنِّي لَهُ أَهْلٌ » (٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري في «تفسيره» (۲۰/ ٥٥٨ - ٤٥٩)، وعبد بن حميد كما في «الدر المنثور» للسيوطي (١٢/ ١٦٦)، ومكى في «الهداية» (١/ ٢٥٤٦).

<sup>(</sup>۲) ذكره القرطبي في «تفسيره» (۱٦/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) رواه عبد الرزاق في «تفسيره» (٢/ ١٧٤)، والطبري (١/ ٣٢٦)، (٢٢ / ٢٢١)، وابن أبي حاتم (٩/ ٣٠١٢ رقم ١٧١٢٣)، وعبد بن حميد، وابن المنذر كما في «الدُّر المنثور» (١١/ ١١) بمعناه.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» عن السُّدِّي (٩/ ٣٠١٢ رقم ١٧١٢).

وهذا مَعْنَىٰ قولِ مُجَاهِدٍ: «أُوتِيتُهُ علىٰ شَرَفٍ» (١).

وعن أبي هُريرة وَ اللهُ سَامِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يقولُ: «إِنَّ ثَلاثَةً مِنْ بَني إِسرَائيلَ : فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ بَني إِسرَائيلَ : أَبْرَصَ ، وَأَقْرَعَ ، وَأَعْمَىٰ . فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكاً ، فأتىٰ الأَبرَصَ ، فقالَ : أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِليكَ ؟

قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الذي قَدْ قَذِرَني النَّاسُ بِهِ .

قَالَ : فَمَسَحَهُ ، فَذَهَبَعَنْهُ قَذَرُهُ ، فَأُعْطِيَ لَوْناً حسناً ، وجِلْداً حسناً .

قالَ: فأيُّ المالِ أُحَبُّ إِليكَ؟

قالَ : الإِبـلُ أو البَقَرُ -شَكَّ إِسحاقُ- (٢) فَأُعْطِيَ ناقةً عُشَرَاءَ . وقالَ : بارَكَ اللهُ لَكَ فيها .

قَالَ: فَأَتَىٰ الأَقرَعَ ، فقالَ: أَيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِليكَ؟

قالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الذي قَدْ قَذِرَني النَّاسُ بهِ ، فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عنهُ ، وَأُعْطِى شَعَراً حَسَناً .

فقالَ: أَيُّ المالِ أَحَبُّ إِليكَ؟

قَالَ: البَقَرُ ، أو الإبلُ ، فَأُعْطِيَ بقرةً حامِلاً. قالَ: بارَكَ اللهُ لَكَ فيها.

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري (۲۰/۲۲۱)، والفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (۱۲/ ۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) قال الشيخ سليمان في حاشية الأصل: «إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة».

فَأْتَىٰ الأَعْمَىٰ ، فقالَ : أيُّ شيءٍ أَحَبُّ إِليكَ ؟

قالَ: أَنْ يَرُدَّ اللهُ إِليَّ (١) بَصَرِي ؛ فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ . فَمَسَحَهُ ، فَرَدَّ اللهُ إليهِ بَصَرَهُ .

قالَ: فأَيُّ المالِ أَحَبُّ إليكَ؟

قالَ : الغَنَمُ ، فَأُعْطِيَ شاةً وَالِداً ؛ فَأُنْتِجَ هذانِ وَوَلَّدَ هَذَا ، فَكانَ لِهَذا وادٍ مِنَ الغَنَم . لِهَذا وادٍ مِنَ الغَنَم .

قالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَىٰ الأَبرَصَ في صُورَتِهِ وَهَيْ عَتِهِ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ، قَد انقَطَعَتْ بي الحِبَالُ في سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِي اليومَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، قَد انقَطَعَتْ بي الحِبَالُ في سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِي اليومَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِاللهِ مَا الدِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الحَسَنَ، والجِلْدَ الحَسَنَ، وَالمَالَ: بَعِيراً أَسْأَلُكَ بِاللهِ في سَفَرِي؟

فقالَ: الحُقُوقُ كَثِيرَةٌ.

فقالَ لَهُ: كَأَنِي أَعْرِفُكَ! أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذِرُكَ الناسُ، فَقِيراً، فَأَعْطَاكَ اللهُ ﷺ المالَ؟!

فقالَ: إِنَّمَا وَرِثْتُ هذا المالَ كابِراً عَنْ كابِرٍ!

فقالَ : إِنْ كُنتَ كاذِباً ؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إلى مَا كُنْتَ .

قَالَ: وأَتَىٰ الأَقَرَعَ في صُورَتِهِ (٢)، فقالَ لَهُ مِثْلَ ما قالَ لِهذَا، وَرَدَّ

 <sup>(</sup>٢) في (عون) ، و(ط) ، (ع٢) ، و(ق) ، و(أ) ، و(ت) : «في صُورَتِهِ وهَيْئَتِهِ» .

عَلِيهِ مِثْلَ مَا رَدَّعليهِ هَذَا ، فقالَ : إِنْ كُنتَ كاذِباً ؛ فَصَيَّرَكَ اللهُ إلى مَا كُنتَ .

قال: وَأَتَىٰ الأَعمَىٰ في صُورَتِهِ [ وهَيْئَتِهِ ] (١) ، فقالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ وابنُ سَبِيلٍ ، قَد انقطَعَتْ بي الحِبَالُ في سَفَرِي ، فَلا بَلاغَ لي اليومَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ ، أَسْأَلُكَ بِالذي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ : شَاةً أَتَبَلَّغُ بِها في سَفَرِي .

فقالَ : قَدْ كُنتُ أَعْمَىٰ ، فَرَدَّ اللهُ إليَّ بَصَرِي ، فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ ، فواللهِ لا أَجْهَدُكَ اليومَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ للهِ .

فقالَ: أَمْسِكْ مالَكَ، فَإِنَّمَا ابتُلِيتُمْ؛ فَقَد رَضِيَ اللهُ عَنْكَ، وَسَخِطَ على صاحِبَيْكَ». أَخْرَجاهُ (٢).

\* \* \*

فیه مسائل :

الأولى: تَفْسِيرُ الآيةِ .

الثانيةُ: ما مَعْنَىٰ : ﴿ لَيَقُولَنَّ هَلَا لِي ﴾ [فُصِّلت : ٥٠] .

<sup>(</sup>۱) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، و(ع۲) ، وهو مثبت من «صحيح مسلم» ، والأصل الثاني ، وبقيَّة النسخ .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٤/ ١٧١ رقم ٣٤٦٤)، ومسلم (٤/ ٢٢٧٥ رقم ٢٩٦٤). قال الشيخ سليمان في حاشيته على الأصل: «هذا السِّياقُ الذي ذَكَرَ المصنِّف سياق مسلم رَحَمَلِتُهُ».

الثالثة : ما مَعْنى (١) قَوْلِهِ: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِى ﴾ . الرابعة : ما في هَذِهِ القِصّةِ العَجِيبَةِ مِنَ العِبَرِ العَظِيمَةِ (٢) .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، و(خ): «ما في هَذهِ القِصَّةِ العَظِيمةِ مِن العِبَرِ».



قَالَ ابنُ حَزْمٍ: «اتَّفَقُوا على تَحْرِيمٍ كُلِّ اسمٍ مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ: كَعَبْدِ عَمْرِو، وعَبْدِ الكَعْبَةِ، وَما أَشْبَهَ ذَلِكَ، حاشَا: عَبْدَ المُطَّلِب» (٢).

وعَنِ ابنِ عبَّاسِ عِسَف -في الآيةِ-قالَ: «لمَّا تَغَشَّاهَا آدَمُ حَمَلَتْ، فَأَتاهُما إِبليسُ فقالَ: إِنِّي صَاحِبُكُما الذي أَخْرَجْتُكُما مِنَ الجَنَّةِ، لَأَعْمِعُنِّي ، أَوْ لأَجْعَلَنَّ لهُ قَرْنَيْ أَيِّلِ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقُّهُ، لَتُطِيعُنِّي أَيْلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقُّهُ،

<sup>(</sup>١) في (عون): ﴿ ...فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾ إلىٰ قوله: ﴿ وَلَاۤ أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿ ﴾ اه. وفي (ق)، و(مح)، و(ر)، و(غ) إلىٰ قوله: ﴿ شُرَكَاءَ ﴾ الآيةَ ».

<sup>(</sup>٢) «مراتب الإجماع» تأليفه (١٧٩).

تنبيه: ليس في كلام ابن حزم جواز التسمية بعبد المطلب وإنما فيه أنه لم يُجمَعْ علىٰ تحريمه كحال عبد الكعبة ، والصوابُ المنعُ مِنهُ كغيرهِ ، وليس للمخالف حُجَّةٌ إلا قولَ النبي على : «أنا ابنُ عبدِ المُطلِب» وهذا ليس مِن باب إنشاء التَّسمِيةِ بذلك وإِنَّما هو مِن باب الإخبار بالاسم الذي عُرِفَ به المسمَّىٰ دون غيره ، وإلَّا لكان قوله: «إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيءٌ واحدٌ» حُجَّةً علىٰ جواز التسمية بـ (عبد مناف». وقد توسع الشيخ سليمان في تحرير هذه المسألة في «التيسير» (٢/ ١٠٩٧).

ولأَفْعَلَنَّ ولأَفْعَلَنَّ -يُخَوِّفُهُما- ، سَمِّيَاهُ : عبدَ الحَارِثِ ، فَأَبِيَا أَنْ يُطِيعَاهُ ، فَخَرَجَ مَيِّتاً ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَأَتاهُما ، فقالَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، فَأَبِيَا أَنْ يُطِيعَاهُ ، فَخَرَجَ مَيِّتاً ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَأَتاهُما ، فَذَكَرَ لَهُما ، فَأَدْرَكَهُما حُبُّ يُطِيعاهُ ، فَخَرَجَ مَيِّتاً ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَأَتاهُما ، فَذَكَرَ لَهُما ، فَأَدْرَكَهُما حُبُّ الْوَلَدِ ، فَسَمَّياهُ : عبدَ الحَارِثِ ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَظِيَّا : ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكاءَ فِيمَا الْوَلَدِ ، فَسَمَّياهُ : عبدَ الحَارِثِ ؛ فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَظِيَّا : ﴿ جَعَلَا لَهُ شُرَكاءَ فِيمَا ءَاتَهُمَا ﴾ [الأعراف:١٩٠]» . رواهُ ابنُ أبي حَاتِم (١) .

ولهُ بسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ قَتَادَةً قالَ: «شُرَكاءَ في طاعَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ في عِبادَتِهِ» (٢).

ولهُ بسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ: ﴿ لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ ، قالَ: ﴿ لَهِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا ﴾ ، قالَ: ﴿ أَشْفَقا أَلَّا يَكُونَ إِنسَاناً » (").

وَذَكَرَ (٤) مَعْناهُ عن الحَسَنِ ، وسَعِيدٍ ، وغَيْرِهِما (°).

 <sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٤ رقم ١٦٥٥)، والطبري (١٠/ ٦٢٤-٦٢٥)،
 وسعيد بن منصور وابن المنذر في «تفاسيرهم» كما في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٢).

<sup>(</sup>٢) رواه ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٤ رقم ٨٦٥٩)، والطبري (١٠/ ٦٢٥- ٢٦٦)، و وعبد بن حميد وابن المنذر كما في «الدر المنثور» (٦/ ٢٠٧).

والمقصود من قوله تعالى : ﴿ فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴾ «مشركو العرب من عَبَدةِ الأصنام» . قاله أهل التأويل كما نص عليه الطبري (١٠/ ٦٣٠) .

 <sup>(</sup>۳) رواه ابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٣ رقم ٨٦٤٨) ، والطبري (١٠/ ٦٦٢).

<sup>(</sup>٤) في (ع٣)، و(ع٢)، و(ف)، و(ض ١): «وذكر -أيضاً- معناه».

<sup>(</sup>٥) رواه عن الحسن: الطبري (١٠/ ٦٢٩)، وابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٤). ورواه عن سعيد بن جبير: الطبري (١٠/ ٦٢٦–٦٢٧) وفي «تاريخه» (١/ ١٤٩)، وابن أبي حاتم (٥/ ١٦٣٢ رقم ٨٦٤٦)، وابن المنذر، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» (٦/ ٧٠١).

### فيه مسائلُ :

الأولىٰ: تَحْرِيمُ كُلِّ اسم مُعَبَّدٍ لِغَيْرِ اللهِ .

الثانيةُ: تَفْسِيرُ الآيةِ.

الثالِثَةُ: أَنَّ هذا الشِّرْكَ في مُجَرَّدِ تَسْمِيَةٍ لَمْ تُقْصَدْ (١) حَقِيقَتُهَا.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ هِبَةَ اللهِ للرَّجُلِ البِنْتَ السَّوِيَّةَ مِنَ النَّعَمِ.

الخامِسَةُ: ذِكْرُ السَّلَفِ الفَرْقَ بينَ الشِّرْكِ في الطَّاعَةِ ، والشِّركِ في العِبادَةِ.

في (عون): «التسمية» ، وفي (ب): «مجرد التَّسمية وإن لم يقصد (1) حقيقتها» ، وفي (م): «هو الشرك في مجرد التسمية لم تقصد» . وفي (ف): «أنّ هذا شرك ...» . وفي (مح) : «أن الشرك في مجرد التسمية وإن لم يقصد حقيقتها» ، وفي (ن): «أَن هذا هو الشرك ... يقصد» .



ذَكَرَ ابنُ أبي حاتِم عَنِ ابنِ عبَّاسٍ ﴿ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسَمَنَهِهِ ۚ ﴾ [الأعراف: ١٨٠]: ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾ (٢).

وعنهُ: «سَمَّوا اللَّاتَ مِنَ الإلهِ ، والعُزَّىٰ مِنَ العَزِيزِ » (٣). وعنهُ: «سَمَّوا اللَّاتَ مِنَ الإلهِ ، والعُزَّىٰ مِنَ العَزِيزِ » (٤). وَعَنِ الأَعْمَشِ: «يُدْخِلُونَ فيها ما لَيْسَ مِنها» (٤).

=

قال الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ١١٢٨): «هذا الأثرُ لم يروهِ ابنُ أبي حاتم
 عن ابن عباس ، إنما رواه عن قتادة فاعْلَمْ ذلك» .

قلتُ : رواه عن قتادة : عبد الرزاق في «تفسيره» (١/ ٢٤٤) ، والطبري (١/ ١٦٢٣) ، والطبري (١/ ١٦٢٣ رقم ٨٦٨٦) .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبري (١٠/ ٥٩٧)، وابسَ أبي حاتم (٥/ ١٦٢٣ رقم ٨٥٨٤). ولَفظُهُ: "إلحادُ المُلْحِدين أَنْ دَعَوا اللَّات والعُزَّىٰ في أسماء الله ﷺ. وقد روى باللَّفظِ الذي ذَكَرَهُ المُصَنَّف عن مجاهدٍ: رواه الطبري (١٠/ ٥٩٧).

<sup>(</sup>٤) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٥/ ١٦٢٣ رقم ٨٥٨٧).

# فيه مسائلُ :

الأولى: إِثباتُ الأَسماءِ.

الثانِيَةُ: كونُها حُسْنَى .

الثالِثَةُ: الأَمرُ بدُعَائِهِ بهَا .

الرابعةُ: تَرْكُ مَنْ عارَضَ مِنَ الجاهِلِينَ المُلْحِدِينَ (١).

الخامسةُ: تَفْسِيرُ الإِلحادِ فيها .

السادسة : وَعِيدُ مَنْ أَلْحَدَ (٢).

و جاء في (عون) ، و(س) ، و(ب) ، و(ط) ، و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ق) ، و(مح) ، و (ج) ، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ل) بعدالأثر : «انتهيٰ» .

<sup>(</sup>١) في (ب) ، و(مح) : «تركُ من عارضه من الجاهلين» ، إلا أن في (مح) : «أعرض» ، وفي (ل) : «ذِكرُ من عارض ..» .



في «الصَّحِيحِ» عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ : كُنَّا إِذَا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ في الصَّلاةِ قُلْنَا : «السَّلامُ على اللهِ مِنْ عِبادِهِ ، السَّلامُ على فُلانٍ». فقالَ النَّبِيُّ ﷺ : «لا تَقُولُوا : السَّلامُ على اللهِ ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلامُ» (١).

### فیه مسائل ٔ:

الأولىٰ: تفسيرُ السَّلامِ .

الثانيةُ: أنه تحِيَّةُ.

الثالثةُ: أنها لا تصلُّحُ للهِ.

الرابعةُ: العِلَّةُ في ذلك.

الخامسة : تعليمُهُم التَّحيةَ التي تَصْلُحُ اللهِ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱/ ۱۲۷ رقم ۸۳۵)، ومسلم (۱/ ۳۰۱ رقم ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) في (ز٢،١،٣)، و(ميح)، و(ج)، و(ن)، و(ش١،٢)، (ر)، و(غ): «الخامسةُ: التحيَّةُ التي تَصْلُحُ».

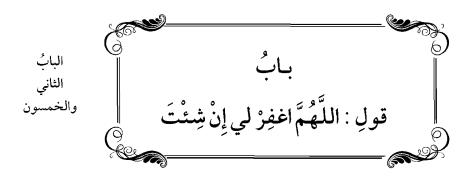

في «الصَّحِيح» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عِيْكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: «[ لا يَقُولَنَّ ] (١) أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي إِنْ شِئْتَ، اللَّهُمَّ ارحَمْني إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ؛ فَإِنَّ اللهَ لا مُكْرِهَ لَهُ» (٢).

ولـ«مُسْلِمٍ»: «وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ ، فَإِنَّ اللهَ لا يَتَعاظَمُهُ شَـيءٌ أَعْطاهُ» (٣).

\* \* \*

### فیه مسائل :

الأولى : النَّهيُّ عن الاستثناءِ في الدُّعاءِ .

وَفِي (لَ) : «لا يَقُلُ» ، وهي روايةٌ أيضاً .

<sup>(</sup>۱) في الأصلين ، و «التيسير» (۲/ ۱۱۳٦ حاشية ۳) ، و (ع) ، و (ك) ، و (عون) ، و (ط) ، و (خ) ، و (ت) : «لا يقول» . والمثبت من بقية النسخ ، وهو لفظ البخاري ومسلم .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٨/ ٧٤ رقم ٦٣٣٩)، ومسلم (٤/ ٦٣٠٣ رقم ٢٠٦٧ / ٩).

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (٤/ ٢٠٦٣ رقم ٢٠٦٧).

الثانية : بيانُ العِلَّةِ في ذلكَ . الثالثة : قولُهُ : «لِيَعْزِمِ المَسْأَلَة» . الشالثة : إعْظامُ الرَّغبةِ (١) . الخامسة : التَّعليلُ لِهذا الأَمرِ .

 <sup>(</sup>١) في (س): "إعظام الرغبة في الله".

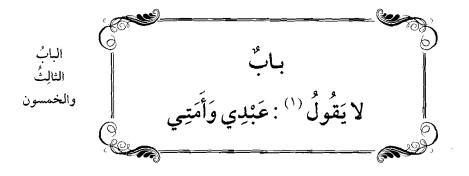

في «الصَّحيح» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْكَ ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْ لايَ . أَطْعِمْ رَبَّكَ ، وَضِّعْ رَبَّكَ ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْ لايَ .

وَلَا يَقُلْ أَحدُكُم : عَبْدِي وَأَمَتي ، وَلَيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتي ، وَلَيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتي ، وَغُلامي $^{(7)}$  .

#### \* \* \*

### فيه مسائل :

الأولى: النَّهيُّ عنْ قَوْلِ: عَبْدِي وَأَمَتي.

الثانية : لا يَقُل العَبْدُ: رَبِّي ، أَوْ يُقالُ لَهُ: أَطْعِمْ رَبَّكَ.

 <sup>(</sup>١) في (ب) ، و(مح) ، و(ر) ، و(خ) ، و(ض ٢) ، و(ف) : «بابٌ لا يُقَالُ ..» .

<sup>(</sup>٢) في (ع) ، و(ق) ، و(ج) ، و(ع٢) ، و(خ) ، و(ت) : «لا يقول» ، وفي (ن) ، و(أ) ، و(ف) ، و(ض ١، ٢) : «لا يقولنَّ» .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٣/ ١٥٠ رقم ٢٥٥٢) ، ومسلم (٤/ ١٧٦٥ رقم ٢٢٤٩) .

الثالثة : تعليمُ الأوَّلِ قولَ : فَتايَ وفتاتي وغُلامي .

الرابعةُ: تعليمُ الثاني قولَ: سَيِّدِي ومَوْ لايَ.

الخامسة : التَّنبيهُ للمُرادِ ، وهو تَحْقِيقُ التَّوحيدِ حتى في الأَلفاظِ .

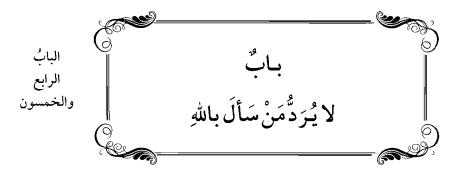

عَنِ ابنِ عُمَرَ ﴿ عَنَ اللهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «مَنِ استَعاذَ بِاللهِ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ فَأَعِيدُوهُ ، وَمَنْ دَعاكُمْ فَأَجِيبُوهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَادْعُوا لهُ حتى تَرَوْا إليْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَادْعُوا لهُ حتى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ » . رواهُ أَبو داودَ ، والنَّسائيُّ ، بِسَنَدٍ صَحِيحٍ (١) .

والحديث صحَّحهُ الحاكم ، ووافقه الذهبي ، والنووي في «رياض الصالحين» (٢٥٢ رقم ١٧٢١) . (٢٥٤ رقم ٢٥٤) .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۹/ ۲٦٦ رقم ٥٣٦٥ ، ٥٧٠٣ ، ٥٧٤٣ ، ٥ ، والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۸ رقم ۲۱۲) ، وأبو داود (۲/ ۲۱۲ رقم ۲۱۲ ، ٥٠١٥) ، والنسائي في «الصغرئ» (٥/ ٨٨ رقم ٢٥٦٧) ، و «الكبرئ» (٣/ ٦٥ رقم ٢٣٥٩) ، و الطيالسي (٣/ ٤١١ رقم ٢٠٠٧) ، و عَبْدُ بن حُمَيْد (٢/ ٣٦ رقم ٢٠٠٧) ، والرُّوياني (٢/ ٣١٤ رقم ١٤١٩) ، والقسضاعي (١/ ٢٦٠ رقم ٢٠٤١) ، والقسضاعي (١/ ٢٦٠ رقم ٢٢٤) في «مسانيدهم» ، والطبراني فني «الكبير» (٢١/ ٣٠٣ رقم ١٣٤٦) ، والحاكم ٢٦٤١) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٥٦) ، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ٢١٤) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٩/ ٥٦) ، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ١٩٤) ، و«الشعب» (٥/ ١٧٤) ، والمعتب» (٥/ ٢٥) ، والبيهقي في «الكبرئ»

### فيه مسائلٌ :

الأولىٰ: إعاذةُ مَن استَعاذَ باللهِ.

الثانيةُ: إعطاءُ مَن سألَ باللهِ.

الثالثة : إجابة الدَّعوةِ.

الرابعةُ: المُكافَأَةُ على الصَّنيعةِ (١).

الخامسةُ: أن الدُّعاءَ مُكافأةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عليهِ.

السادسة : قَوْلُه : «حتى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ».

<sup>(</sup>۱) من هنا إلىٰ نهاية قول ابن القيم في «باب ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ... ﴾ » سقط من الأصل المعتمد في ضبط المسائل فقط -وهو (ع٣) - ، يعني اثنَتَي عَشرة مسألة لا أكثر ، وقد اتخذتُ نسخة ابن عون -تلميذ المؤلف- أصلًا في هذه المسائل .

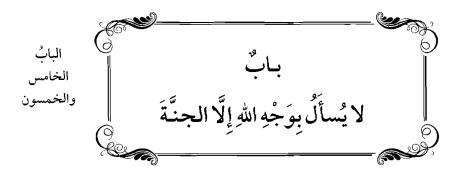

عَنْ جابرِ ﴿ عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ إلاّ الجَنةَ ﴾ . رواهُ أبو داودَ (١).

\* \* \*

(١) في (عون) ، و(ك) : «رواه أبو داود بسندٍ صحيح» .

والحديث: رواه أبو داود (٢/ ٢١٢ رقم ١٦٧١) ، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (٣/ ٤٦٥) ، وابن منده في «الرد على الجهمية» (٩٨ رقم ٩٨) ، وابن عدي في «الكامل» (٣/ ٢٥٧) ، والخطيب في «الموضح» (١/ ٣٥٣–٣٥٣) ، والبيهقي في «الكبرئ» (٤/ ١٩٩) ، و «الشعب» (٥/ ٣٥٢ رقم ٣٢٥) ، و «الأسماء والصفات» (٢/ ٩٤ رقم ٢٦١) .

ومَدَارُ الحديثُ على سليمان بن قرم بن معاذ ، وقد اختُلِفَ فيه . قال الإمام أحمد : «ثقة» . «ميزان الاعتدال» (٢/ ٢١٩) . وقال ابنه عبد الله : «كان أبي يتتبَّعُ حديثَ قطبة بن عبد العزيز ، وسليمان بن قرم ، ويزيد بن عبد العزيز بن سياه . وقال : هؤلاء قومٌ ثقاتٌ ، وهم أتمُّ حديثاً من سفيان وشعبة ، وهم أصحاب كتب ، وإن كان سفيان وشعبة أحفظ منهم» . «تهذيب التهذيب» لابن حجر (٢/ ٥٠٥) ، وذكره الذهبي في «ذكر أسماء من تُكُلِّمَ فيه وهو موثق» (٩٣ رقم ٢٤٦) ، وعليه فالسَّندُ حَسَنٌ ، وللحديث شاهد من حديث أبي موسى الأشعري عيشين وغيره .

# فيه مسائلُ:

الأولى: النَّهيُ عَنْ أَنْ يُسْأَلَ بوجْهِ اللهِ إِلَّا غايةَ المَطالِبِ (١). الثَّانيةُ: إِثباتُ صِفَةِ الوَجْهِ.

<sup>(</sup>۱) في (ب) ، و(مح) ، و(ر): «المطلوب».

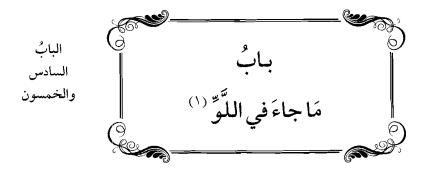

وقولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنَا ﴾ [آل عمران : ١٥٤] [ الآيةَ ] (١) .

وقولِهِ: ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُوا لَوَ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ [آل عمران: ١٦٨] [الآية ] (٣).

ما بین المعقوفتین من (عون) و (ب) و (ز۱، ۲، ۳) ، و (ق) ، و (مح) ، و (ج) ،
 و (ن) ، و (ش۱، ۲) ، و (ر) ، و (غ) ، و (ل) ، و (خ) ، و (ض ۱) ، و (ف) .

(٣) ما بين المعقوفتين من (عون) ، و(ع) ، و(م) ، و(ك) ، و (ح) ، و(ب) ،
 و(مح) ، و(ج) ، و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ن) ، و(ش۱، ۲) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ل) ،
 و(أ) ، و(خ) ، و(ض ۱) ، و(ف) .

وفي (عون) و(ق): ﴿ أَلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ ﴾ الآية».

وقد أثبت لفظة «الآية» في الموضعين ؛ لأن الشاهد هو في ردِّ الله عليهم بعدها بأنَّ هذا مُقدَّرٌ ، وأنَّ «لَوْ» لا تنفَعُ صاحِبَها عند اعتراضه على الشرع والقَدَرِ .

فَشَاهِدُ الآيةِ الأُولَىٰ قُولَهُ: ﴿ قُلُ لَوَكُنُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِنَى مَضَاجِعِهِمْ ﴾ .

وشاهِدُ النَّانيةِ : ﴿ قُلُ فَأَدَرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ اللَّهُ ﴾ .

في «الصَّحيح» عَنْ أبي هُريرة ﴿ عَنْ أَبَ اللهِ عَنْ أَبَ هُريرة ﴿ عَنْ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَصابَكَ شَيءُ فَلَا تَعْجِزَنْ ، وَإِنْ أَصابَكَ شَيءُ فَلَا تَقُلُ : لَوْ أَنِّي (١) فَعَلْتُ (٢) ، لكانَ كذا وكذا ؛ ولكن قُلُ : قَدَّرَ اللهُ وَما شاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطانِ » (٣) .

# فیه مسائل :

الأولى : تفسيرُ الآيتينِ في آلِ عمرانً .

الثانيةُ: النَّهِيُ الصَّريحُ عن قولِ: لَوْ [ أَنِّي ] (١) ، إِذَا أَصابَكَ شَيءٌ . الثَّالثة : تعلِيلُ المَسألةِ بأنَّ ذلِكَ يَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيطانِ .

الرابعةُ: الإرشادُ إلىٰ الكلام الحَسَنِ.

الخامسة : الأمرُ بالحِرصِ علىٰ ما يَنْفَعُ مع الاستِعانةِ باللهِ .

السادسةُ: النَّهِيُ عن ضِدِّ ذَلِكَ وَهُوَ العَجْزُ.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «أنني» ، والمثبت من الأصل الثاني ، وبقية النسخ ، و «مسلم» .

<sup>(</sup>٢) في نسخة (ع) ، و(خ) ، و(ض ١ ، ٢) : «فعلتُ كَذَا لكانَ» ، وفي (عون) ، و (ب) ، و (مح) ، و (ر) ، و (ع٢) ، و (ف) : «فعلت كذا وكذا لكان كذا» ، و في (ز١، ٢، ٣) ، و (ش ١، ٢) : «فعلتُ كذا وكذا ولكن قل» . والمثبت من الأصل والبقية ، وهو المُوافِقُ لرواية «مسلم» .

<sup>(</sup>۳) رواه مسلم (٤/ ٢٠٥٢ رقم ٢٦٦٤).

 <sup>(</sup>٤) ما بين المعقوفتين من (عون) ، و(س) ، و(م) و(ط) و(ز۱، ۲، ۳) ، و(ق) ،
 و(مح) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) ، و(ر) ، و(غ) ، و(ل) ، و(ف) ، و(ت) .

رَفْخُ مِس الرَّجِي الْمُجْنَّي السِّلْتِرَ الاِنْزِرَ الْمُؤْودِ www.moswarat.com

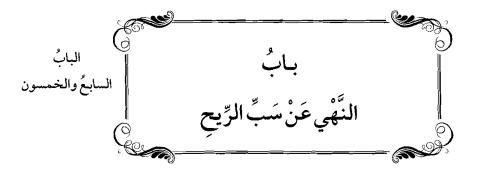

عَن أُبِيِّ بِنِ كَعْبٍ عِنْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ: «لا تَسُبُّوا الرِّيحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيرِ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ ، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ » . صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (١) .

#### \* \* \*

### فيه مسائلُ:

# الأولى: النَّهيُّ عن سَبِّ الرِّيح.

(۱) رواه أحمد (۳٥/ ٥٥ رقم ٢١١٣٨)، وعَبْدُ بن حُمَيْد (١/ ١٩١ رقم ١٦٢)، والترمذي (٤/ ١٠٠ رقم ١٠٣٠)، والنسائي في «الكبرئ» (٩/ ٣٤١ رقم ٢٢٠٣)، وابن أبي الدنيا في «المطر والرعد والبرق والريح» (١٠٧٠ رقم ١٠٢٨)، وابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» (٨١ رقم ٢٩٨)، وابن السُّني في «عمل اليوم والليلة» (٨١ رقم ٢٩٨)، وأبو الشيخ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (٢/ ٣٨٠–٣٨١ رقم ٩١٨)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٤/ ١٣١٢ رقم ٩١٠)، والحاكم (٢/ ٢٩٨)، والضياء في «المختارة» (٣/ ٤٢٤ رقم ١٢٢٢). والحديث صححه الترمذي، والحاكم، والألباني في «الصحيحة» (٦/ ٩٨٥ رقم ٢٧٥٦).

الثانية : الإرشادُ إلى الكلامِ النَّافعِ إذا رَأَىٰ الإنسانُ ما يَكْرَهُ. الثالثة : الإرشادُ إلىٰ أنها مَأْمُورَةٌ.

الرابعةُ: أنها قد تُؤْمَرُ بخيرٍ ، وقد تُؤْمَرُ بِشَرٍّ .



وقولِهِ: ﴿ ٱلظَّ آنِينَ بِٱللَّهِ ظَنَ ٱلسَّوَّةِ عَلَيْهِمْ دَآبِرَهُ ٱلسَّوَّةِ ﴾ [الفتح: ٦] الآية (٢).

قَالَ ابنُ القَيِّم - في الآيةِ الأُولى - : «فُسِّرَ هذا الظَّنُّ بأَنهُ سُبحانَهُ لا يَنْصُرُ رَسُولَهُ ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ ، وَفُسِّرَ بِظَنِّهِمْ أَنَّ ما أَصابَهُمْ لَا يَنْصُرُ رَسُولَهُ ، وَأَنَّ مَا أَصابَهُمْ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ ، فَفُسِّرَ بإِنْكارِ الحِكمَةِ ، وَإِنكارِ الْقَدَرِ ، وَإِنكارِ لَمْ يَكُنْ بِقَدَرِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ ، فَفُسِّرَ بإِنْكارِ الحِكمَةِ ، وَإِنكارِ القَدَرِ ، وَإِنكارِ

<sup>(</sup>۱) في (عون)، و(ب)، و(ز۱، ۲)، و(ل)، و(ق)، و(مح)، و(ن)، (ش۱، ۲)، و(۱) و(غ)، و(غ)، و(ر): «باب قـول الله تعـاليٰ: ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ عَيْرَالْحَقِّ ظَنَّ اَلْجَهِلِيَّةً ۚ ﴾ الآيةَ».

وفي (خ) إلىٰ قوله : ﴿ ... هَلَ لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في و(ب) ، و(ز١، ٢، ٣) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) : «وقول تعالى : ﴿ وَيُعَذِبَ ٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُنْفِقَاتِ وَٱلْمُنْمِكِينَ وَالْمُنْمِكِينَ وَالْمُنْمِولَانِهِمُ وَالْمُنْمِعُ وَالْمُنْمِقِينَ وَالْمُنْمُونَانِهِ وَاللَّمُنْمُ وَالْمُنْمُونِينَ وَالْمُنْمُونِينَ وَالْمُنْمُونِينَ وَالْمُنْمُونِينَ وَالْمُنْمُونَانِينَ وَالْمُنْمُونَانِينَ وَالْمُنْمُونَانِهِ وَالْمُنْمُونَانِهِ وَالْمُنْمُ وَلَامُنْمُ وَالْمُنْمُونَانِهِ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ ولَانِهِ وَالْمُنْمُ وَلِينَامُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ والْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولِي وَالْمُعُلِمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُعُولِي وَالْمُعُلِمُ وَالْمُنْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ

وفي (ق): ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمَنَافِقَاتِ ﴾ الآية».

أَنْ يُتِمَّ أَمرَ رَسُولِهِ ، وَأَنْ يُظْهِرَهُ على الدِّينِ كُلِّهِ (١) ، وهَذَا هُوَ ظَنَّ السَّوْءِ الذي ظَنَّهُ (٢) المُنافِقُونَ والمُشْرِكُونَ في «سُورَةِ الفَتْحِ» ، وإِنَّما كانَ هذا ظَنَّ السَّوْءِ ؛ لأَنَّهُ ظَنَّ غَيْرِ ما يَلِيقُ بهِ سُبْحانَهُ ، وَما يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّادِقِ .

فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ الباطِلَ على الحَقِّ إِدالَةً مُسْتَقِرَّةً يَضْمَحِلُّ مَعَها الحَقُّ ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ مَا جَرَىٰ بِقَضائِهِ وَقَدَرِهِ ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ للحَقُّ ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ للحَيْمَ أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ للحَمْدَ ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ ، لِحِكْمَةٍ بالِغَةٍ يَسْتَحِقُّ عليها الحَمْدَ ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُجَرَّدَةٍ ، فَ ﴿ ذَلِكَ ظَنُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ ص : ٢٧].

وأَكثرُ النَّاسِ يَظُنَّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيما يَخْتَصُّ بِهِمْ ، وفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ ، وَلا يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وأسماءَهُ وَصِفاتِهِ ، ومُوجِبَ حِكْمَتِهِ وَحَمْدِهِ .

فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بهذا ، وَلْيَتُبْ إِلَىٰ اللهِ ، وَلْيَسْتَغْفِرْهُ (٢) مِنْ ظَنَّهِ برَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ .

<sup>(</sup>۱) في (ز۱، ۲، ۳)، (ق)، (ن)، و(مـح)، و(ج)، (ش۱، ۲)، و(غ) و(ر)، و(خ): «.. القدر، وأنه لا يتم أمر رسوله، وأنه لا يظهره على الدين كله». والمثبت من الأصلين، و «زاد المعاد»، وبقية النسخ.

<sup>(</sup>٢) في الأصلين ، و(ع) ، و(ك) ، و(ط) ، و(أ) ، و(ل) ، و(ت) : «ظنَّ » . والمثبت من : «الزاد» (٣/ ٢٢٨) ، و«التيسير» (٢/ ١١٨٧) ، وبقية النسخ .

 <sup>(</sup>٣) في (ع) ، و(س) ، و(ك) ، و(عون) ، و(ز۱، ۲) ، و(مح) ، و(م) ، و(ب) ،
 و(ق) ، و(ح) ، و(ع ٢) ، و(ل) ، و(ن) ، و(غ) ، و(ر) ، و(خ): «ويستغفره».

وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ ، لَرَأَيْتَ عِنْدَهُ تَعَنَّتًا على القَدَرِ ومَلَامَةً لَهُ ، وَلَنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وكَذَا ، فَمُسْتَقِلُّ وَمُسْتَكْثِرٌ ، وَفَتِّشْ فَضَكَ: هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ ؟

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ وَإِلَّا فَالِّي لا إِخَالُكَ نَاجِيًا»(١)

\* \* \*

# فیه مسائلُ (۲):

الأولىٰ: تَفسيرُ آيةِ آلِ عمرانَ .

الثانية : تفسير آية الفتح .

الثالثة : الإخبارُ بأنَّ (٣) ذلك أنواعٌ لا تُحْصَر.

الرابعة : أنه لا يَسْلَمُ مِن ذَلِكَ إِلَّا مَن عَرَفَ الأسماءَ والصِّفاتِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ .

\* \* \*

وفي (مح) ، و(ب) ، و(ر) بعده :

فسلِّم اللهِ إِنْ كنتَ مؤمناً بأقدارهِ واغْنَمْ بِمَا كُنتَ راجيا

<sup>(</sup>۱) «زاد المعاد» لابن القيم (٣/ ٢٢٨-٢٣٥) باختصار . و جاء في (ز۱، ۲) ، و(ق) ، و(ن) ، و(ج) ، و(ش۱، ۲) ، و(غ) : «انتهئ» . وفي (ع٣) : «انتهئ كلامه» .

 <sup>(</sup>۲) مسائل هذا الباب ساقطة من (ق) ، و (ج) ، و (ن) ، و (ش۱، ۲) ، و (غ) ،
 و (ر) .

 <sup>(</sup>٣) في (عون) ، و (ب) ، و (مح) : «أَنَّ » .

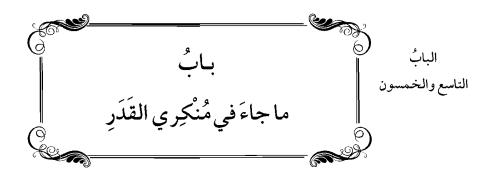

وقالَ ابنُ عُمَرَ ﴿ فَسَفَ : ﴿ وَالذِي نَفْسُ ابنِ عُمَرَ بِيَدِهِ ، لَو كَانَ لَأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَباً ، ثُمَّ أَنْفَقَهُ في سَبيلِ اللهِ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنهُ حتىٰ يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ ﴾ .

ثُمَّ استَدَلَّ بقولِ النَّبِيِّ ﷺ: «الإيمانُ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ ، وملائِكَتِهِ ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، واليومِ الآخِرِ ، وتُؤْمِنَ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ » . رواهُ مُسلِمٌ (١) .

وعَنْ عُبادَةَ بِنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ قَالَ لابِنِهِ: «يا بُنَيَّ! إِنَّكَ لَنْ تَجِدَ طَعْمَ الإِيمانِ حتىٰ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحِيبَكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : «إِنَّ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يقولُ : «إِنَّ أُولَ مَا خَلَقَ اللهُ القَلَمَ ، فقالَ له : اكتُبْ مَقادِيرَ القَلَمَ ، فقالَ له : اكتُبْ مَقادِيرَ كُلِّ شيءٍ حتىٰ تَقُومَ السَّاعَةُ».

يا بُنَيَّ! سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقولُ: «مَنْ ماتَ علىٰ غيرِ هذا

رواه مسلم (۱/ ۳۲ رقم ۸).

وفي روايةٍ لأَحمَدَ: «إنَّ أولَ ما خَلَقَ اللهُ تعالىٰ القَلَمَ، ثُمَّ قالَ لَهُ: اكتُبْ، فَجَرىٰ في تِلكَ السَّاعَةِ بِما هُوَ كائِنٌ إلىٰ يوم القِيامَةِ» (٢).

(۱) بعده بياض في الأصل ، و(ع) ، و(م) بمقدار كلمتين . قال الشيخ سليمان في «التيسير» (٢/ ١٢٢٥) : «وقد بيَّض المُصنِّف في آخر الحديث ليعزوهُ ، وقد رواه أبو داود ، وهذا لفظه» .

والحديث: رواه أحمد (٣٧/ ٣٧٨ رقم ٢٢٢٠٥) ، وابن أبي شيبة (۱۹/ ۱۹۸ رقم ۳۷۰۷۲) ، والبخاري في «التاريخ» (٦/ ٩٢) ، وأبو داود (٥/ ٥٢ رقم ٤٧٠٠)، والترمذي (٤/ ٦٩ رقم ٢١٥٥ ، ٣٣١٩)، وابن وهب في «القدر» (٥٣ رقم ٢٦ ، ٢٧) ، والطيالسي (١/ ٤٧١ رقم ٥٧٨) ، وعلي بن الجعد في «مسنده» (٢/ ١١٨٣ رقم ٣٥٦٩) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ١٠١ رقم ١٠٦-١٠٩)، و«الأوائل» (٥٩ رقم ٢،١)، والبزار (٧/ ١٣٧ رقم ٢٦٨٧) ، والفريابي في «القدر» (٧٦ رقم ٧٢ - ٧٤) ، والطبري في «تفسيره» (٢٣/ ١٤٥) ، و «التاريخ» (١/ ٣٢-٣٣) ، وابن قانع في «معجم الصحابة» (٢/ ١٩٢) ، والطبراني في «مسند الشاميين» (١/ ٧٥ رقم ٥٨ ، ٥٩) ، (٣/ ١٣٨ رقم ١٩٤٩) ، والآجري في «الشريعة» (١/ ١٥٥ رقم ١٨٠ ، ١٨١) ، (٢/ ٧٦٦ رقم ٣٤٦ ، ٣٤٧) ، وابن بطة في «الإبانة» (١/ ٣٣ رقم ١٣٦٢، ١٣٦٣) (٢/ ٥٣ رقم ١٤٤٨ كتاب القدر) ، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (١٢٨ رقم ٥٧) ، واللالكائي في «السنة» (٢/ ٢٤٣ رقم ٣٥٧) ، (٤/ ٢٧٩ رقم ١٠٩٧) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٥/ ٢٤٨) ، والبيهقي في «الاعتقاد» (٧٠) ، وابن بشران في «أماليه» (٣٣٨ رقم ٧٨٦) ، وابن البخاري في «مشيخته» (٢٠٤). وهو عند بعضهم مطولاً، وعند آخرين مختصراً ؛ وهو حديث صحيح ، صحَّحهُ الترمذي ، والطبري في «تاريخه» ، وابن الأثير في «الكامل» (١/ ١٢) ، والألباني ؛ وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف» (٤/ ٢٦١) بعد ذِكرهِ لإسناد البزار: «وجاء عن ابن المديني أنه قال : إسنادٌ حسنٌ » .

(۲) رواه أحمد (۳۷/ ۳۷۸ رقم ۲۲۷۰۵).

وفي روايةٍ لابنِ وَهْبٍ : قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «فَمَنْ لَمْ يُؤمِنْ بالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ» (١).

وفي «المُسْنَدِ» و «السُّنَنِ» عَن ابنِ الدَّيْلَمِي قَالَ: أَتَيْتُ أُبِيَّ بنَ كَعْبِ، فَقَلْتُ: فِي نَفْسِي شِيءٌ مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثني بِشَيْءٍ لَعَلَّ الله يُذْهِبُهُ مِنْ (٢) فَقَلْتُ: في نَفْسِي شيءٌ مِنَ القَدَرِ، فَحَدِّثني بِشَيْءٍ لَعَلَّ اللهُ يُذْهِبُهُ مِنْ تَعْمِنَ قَلْبِي. فقالَ: «لَوْ أَنْفَقْتَ مِثلَ أُحُدٍ ذَهَباً مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حتى تُؤْمِنَ بالقَدرِ، وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُحْبِيبَكَ، وَلَوْ مِتَّ على غَيْرِ هذا (٣) لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ».

قال: فأتيتُ عبدَ اللهِ بنَ مَسْعُودٍ ، وحذيفةَ بنَ اليَمَانِ ، وزيدَ بنَ ثابتٍ ، فَكُلُّهُمْ حدَّ ثني بمِثلِ ذلك عن النِّبِيِّ ﷺ .

حديثُ صَحِيحٌ (3)، رَوَاهُ الحَاكِمُ في  $(\hat{\sigma}$ حيحِهِ $(\hat{\sigma})$ .

(٥)

 <sup>(</sup>١) رواه ابن وهب في «القدر» (٤٥ رقم ٢٦) وإسنادُ هذه الروايةِ فيه انقطاع ؟
 فهو من رواية الأعمش عن عُبَادةَ ، وهو لم يُدْرِكهُ ؟ لكن يَشهَدُ له ما قبْلَهُ .

<sup>(</sup>٢) في (عون)، و(ب)، و(ز١، ٢، ٣)، و(مح)، و(ن)، و(ش٢٠١)، و(غ) و(ر)، و(ت)، و(ل): «عن».

 <sup>(</sup>٣) في (ب): «على غير هذا أو قال: غير ذلك». وفي (ن)، و(غ)، و(ر):
 «غير ذلك»، وهو أحدُ ألفاظِ أحمد .

<sup>(</sup>٤) في (ز١،٢،٣)، و(ج)، و(ن)، و(ق)، و(ش١،٢)، و(غ)، و(ر): «هذا حديثٌ..».

رواه أحمد (٣٥/ ٢٥٥ رقم ٢١٥١ ، ٢١٦١١)، وابن أبي شيبة في «المسند» (١/ ١٠٥ رقم ٢٣٠)، وعبد بن حميد (١/ ٢٣٦ رقم ٢٤٧)، والمسند» (١/ ٢٣٥ رقم ٢٤٧)، والميالسي (١/ ٥٠٥ رقم ٢١٩)، وأبو داود (٥/ ٥ رقم ٢٩٩٤)، وابن ماجه (١/ ٢٩ رقم ٧٧)، وعبد الله في «السنة» (٢/ ٢٨٨ رقم ٣٤٨)، والطبراني في «الكبير» (٥/ ١٦٠ رقم ٤٩٤)، وابن حبان (٢/ ٢٠٥ رقم ٧٧٧)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ٢٠١)، و«الشعب» (١/ ٣٥٣ رقم ١٧٩٧)، ولم أقف عليه في «المستدرك». والحديث صحّحه ابن حبان، والألباني.

### فیه مسائل ُ:

الأولى: بيانُ فَرْضِ الإيمانِ بالقَدَرِ.

**الثانيةُ**: بيانُ كيفِيَّةِ الإيمانِ بهِ .

الثالثة : إحباط عَمَل مَنْ لم يُؤْمِنْ بهِ .

الرابعة : الإخبارُ بأنَّ (١) أحداً لا يَجِدُ طَعْمَ الإيمانِ حتى يُؤْمِنَ [بهِ] (٢).

الخامسةُ: ذِكرُ أَوَّلِ مَا خَلَقَ اللهُ.

السادسةُ: أَنهُ جرَىٰ بالمقادِيرِ في تِلكَ السَّاعةِ إلىٰ قيامِ السَّاعةِ.

السابعةُ: براءَتُهُ ﷺ مِمَّن لَمْ يُؤْمِن بهِ (٣).

الثامنة : عادة السَّلفِ في إزالةِ الشُّبهةِ بسُوَّالِ العُلماءِ .

التاسعةُ: أنَّ العُلماءَ أَجابوهُ بِمَا يُزيلُ الشُّبهةَ ، وذلك أَنَّهُم نَسَبُوا الكلامَ إلىٰ رسولِ اللهِ عَلَيْ فَقَطْ.

 <sup>(</sup>۱) في الأصل، و(ب)، و(ز۱، ۲، ۳)، و(مح)، و(ج)، و(ن)، و(ش۱، ۲)،
 و(غ)، و(ر)، و(ت): «أنَّ والمثبت من بقية النسخ.
 وفي (ق): «أنَّ لا أحدَ».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفتين سقط من الأصل ، وهو مثبت من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٣) في (ق): «مِمَّن لَمْ يُؤْمِن بالقَدَرِ».



عَنْ أَبِي هريرةَ عِشِكَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقي ؟! فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً! أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً! أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً! أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً! أَوْ لِيَخْلُقُوا أَدْرَجاهُ (١).

وَلَهُما عَنْ عَائِشَةَ ﴿ فَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : «أَشَدُّ (٢) الناسِ عَذَاباً يَوْمَ القِيامَةِ: الذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ » (٣) .

وَلَهُما عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عِنْ ابنِ عَبَّاسٍ عِنْ اسمعتُ رسولَ اللهِ عَنْ يقولُ: «كُلُّ مُصَوِّرٍ في النَّارِ ، يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَها نَفْسٌ يُعَذَّبُ بها في جَهَنَّمَ » (٤٠).

# ولهُما عنهُ مَرْفُوعاً : «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً في الدُّنيا ؛ كُلِّفَ <sup>(°)</sup> أَنْ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷/ ۱۶۷رقم ۵۹۵۳)، ومسلم (۳/ ۱۶۷۱ رقم ۲۱۱۱).

<sup>(</sup>٢) في (ب) ، و(ز١، ٢، ٣) ، و(ق) ، و(مح) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) : «إنَّ أَشدَّ» . وفي (غ) : «إنَّ أَشرَّ» .

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧/ ١٦٨ رقم ٥٩٥٤)، ومسلم (٣/ ١٦٦٨ رقم ٢١٠٧/ ٩٢).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٣/ ٨٪ رقم ٢٢٢٥) ، ومسلم (٣/ ١٦٧١ رقم ٢١١٠) .

<sup>(</sup>٥) في (عون) و(ق): «كُلُّفَ يومَ القِيامةِ أن ينفخ ...» . وهو أحدُ أَلفاظِ البُخاري .

يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ ، وَلَيْسَ بِنافِحٍ» (١).

ولِ «مُسْلِم» عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلَيٌّ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي الهَيَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي عَلَيٌّ ﴿ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ ا

\* \* \*

# فیه مسائل :

الأولى : التغليظُ الشَّدِيدُ في المُصَوِّرِينَ .

الثانيةُ: التَّنبيهُ على العِلَّةِ، وهو تَرْكُ الأدبِ مع اللهِ؛ لقولهِ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي».

الثالثة : التَّنبِيهُ علىٰ قُدْرَتِهِ وَعَجْزِهِمْ ، بقولهِ (١): «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ شَعِيرَةً».

الرابعةُ: التَّصريحُ بأنَّهُمْ أَشَدُّ النَّاس عذاباً.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷/ ۱۶۹ رقم ۹۹۳ ه)، ومسلم (۳/ ۱۹۷۱ رقم ۱۱۰۰/۲۱۱۰).

 <sup>(</sup>۲) في (أ): «أبي الهياج الأسدي».
 وفي (عون)، و(مح)، و(ب): «علي بن أبي طالب».

<sup>(</sup>۳) (۲/۲۲۲ رقم ۹۲۹).

الخامسة : أنَّ الله يَخْلُقُ بِعَدَدِ كُلِّ صُورةٍ نَفْساً يُعَذَّبُ بها في جهنَّمَ. الخامسة : أنهُ يُكَلَّفُ أنْ يَنْفُخَ فيها الرُّوحَ (١).

السابعة : الأمرُ بطَمْسِها إِذَا وُجِدَتْ.

في (ق)، و(خ) زيادة: «وليس بنافخ».

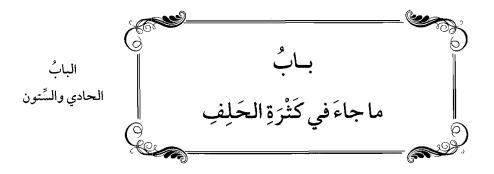

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة : ٨٩].

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَاكُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْمَلْكُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ للكَسْبِ الْخُرَجاةُ (٢) .

وَعَن سَلَمَانَ ﴿ يُكَلِّمُهُمُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﴿ قَالَ ("): «ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زانٍ ، وَعائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ ، لا يَشْتَرِي إِلَّا بِيَمِينِهِ ، وَلا يَبِيعُ إِلَّا بِيمِينِهِ ». وَلا يَبِيعُ إِلَّا بِيمِينِهِ ». وَلا يَبِيعُ إِلَّا بِيمِينِهِ ». رواهُ الطَّبَرانِيُّ بسنَدٍ صَحِيح (3).

=

<sup>(</sup>۱) في (ح)، و(مـح)، و(ب)، و(ق)، و(ج)، و(ن)، و(ش١، ٢)، و(غ)، و(ر)، و(ر)، و(ع ٣): «قال: سمعتُ».

<sup>(</sup>۲) رواه البخاري (۳/ ٦٠ رقم ۲۰۸۷) ، ومسلم (۳/ ۱۲۲۸ رقم ۱٦٠٦).

<sup>(</sup>٣) في (ع) ، و(ع٣) : «وعن سَلْمانَ مرفوعاً : ثلاثةٌ ...» .

<sup>(</sup>٤) رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة: «الكبيسر» (٦/ ٢٤٦ رقم ٢١١١)، و «الأوسط» (٥/ ٣٦٧ رقم ٥٥٧٧)، و «الصغير» (٢/ ٨٢ رقم ٢٨١)، والبيهقي في «الشُّعَب» (٦/ ٤٨٧ رقم ٢٥١١) عن سلمان الفارسي هيئنه.

وفي «الصَّحِيحِ» عَنْ عِمرانَ بن حُصَيْنِ ﴿ عَنْ عَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴾ : «خَيْرُ أُمَّتي : قَرْني ، ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ » . قال عِمْرانُ : فَلا أَدْرِي أَذَكَرَ بعدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أو ثَلاثاً ؟ «ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَشْهَدُونَ فَلا أَدْرِي أَذَكَرَ بعدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أو ثَلاثاً ؟ «ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْماً يَشْهَدُونَ ولا يُوفُونَ ، ويَخُونُونَ ولا يُؤْتَمَنُونَ ، ويَنْذُرُونَ ولا يُوفُونَ ، ويَظْهَرُ فيهم السِّمَنُ » (١) .

وفيهِ عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ النَّا النَّبِيَ اللَّهِ قَالَ: ﴿ خَيْرُ الناسِ: قَرْني ، ثُمَّ الذينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ نَسْبِقُ شَهادَةُ أَحَدِهِمْ يَجِيءُ قَوْمٌ نَسْبِقُ شَهادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهادَتَهُ ﴾ (٢).

قالَ إِبراهِيمُ: «كانوا يَضْرِبُونَنا علىٰ الشَّهادةِ والعَهْدِ ونحنُ صِغارٌ» (٣).

#### \* \* \*

# فیه مسائل :

الأولىٰ: الوصِيَّةُ بحِفْظِ الأَيْمانِ.

قال المنذري في «الترغيب والترهيب» (٢/ ٥٨٧): «رواتُهُ محتجٌّ بهم في الصحيح». وقال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٧٨): «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح». وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (٢/ ٣٤٤ رقم ١٧٨٨).

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (٥/ ٢ رقم ٣٦٥٠) ، ومسلم (٤/ ١٩٦٤ رقم ٢٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣/ ١٧١ رقم ٢٦٥٢)، ومسلم (٤/ ١٩٦٢ رقم ٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخـــاري (٣/ ١٧١ رقـــم ٢٦٥٢)، ومـــسلم (٤/ ١٩٦٣ رقـــم ٢١١/٢٥٣٣) عن إبراهيم النَّخعي -رَحَمُلَللهُ- (ت: ٩٦هـ) .

الثانيةُ: الإخبارُ بأنَّ الحَلِفَ مَنْفَقَةٌ للسِّلعةِ ، مَمْحَقَةٌ للبركةِ .

الثالِثةُ: الوعيدُ الشَّديدُ فيمَنْ لا يَشتَري إِلَّا بيَمِينهِ ، ولا يَبيعُ إلَّا بها (١).

الرابعةُ: التَّنبيهُ على أنَّ الذَّنبَ يَعْظُمُ مع قِلَّةِ الدَّاعي.

الخامِسةُ: ذمُّ الذينَ يَحْلِفُونَ ولا يُسْتَحْلَفُونَ .

السادِسَةُ: ثناؤُهُ ﷺ علىٰ القرونِ الثلاثةِ ، أو الأربعةِ (٢) ، وذِكرُ ما يَحْدُثُ بعدَهُمْ .

السابعةُ: ذمُّ الذينَ يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ .

الثامنةُ: كونُ السَّلفِ يَضْرِبُونَ الصِّغارَ على الشُّهادةِ والعهدِ.

<sup>(</sup>۱) في الأصل و(ت): «لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه» ، وفي (عون): «لا يشتري ولا يبيع إلا بيمينه» . والمثبت من (س) ، و(ب) ، و(ز۲، ٣) ، و(مح) ، و(ط) ، و(ق) ، و(ج) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ل) ، و(خ) ؛ لأنه مِوافِقٌ لتَرْتِيبِ الحديث .

إِلَّا أَنَّ في (ط) ، و(ل) ، و(ق) ، و(ش١) ، و(خ) : «ولا يبيعُ إلا بيمينه» ، وفي (ز١) ، و(ش٢) : «لَمْ» بدل «لا» .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ت): «والأربعة»! والتصويب من بقية النسخ.

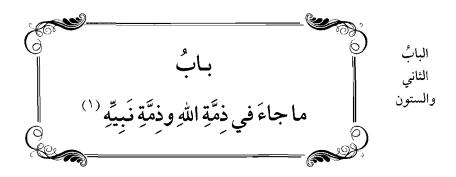

وقولِهِ: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهَدِ ٱللَّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا ﴾ [النحل: ٩١] الآية (٢).

عن بُرَيْدَةَ عَلَيْ اللهِ عَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا (1) أَمَّرَ أَمِيراً على جيشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ ، أَوْصاهُ بتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ خَيْراً ، فقالَ : «اغزُوا بِاسْمِ اللهِ ، في سَبيلِ اللهِ ، قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللهِ ، اغزُوا وَلَا تَعُلُّوا ولا تَعْدُرُوا ، ولا تَعْدُرُوا ، ولا تَقْتُلُوا وَلِيداً ، وإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) في (عون) ، و «فتح الحميد» (٤/ ١٩٦٧) : «وذمة رسولهِ» . وفي (ب) : «نبيه أو قال رسوله ﷺ .

<sup>(</sup>٢) في (عون) ، و(ب) ، و(ز١، ٢، ٣) ، و(ج) ، و(مح) ، و(ن) ، و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) ، و(ل) ، و(خ) ، و(ت) : ﴿ ... إِذَا عَنَهَدَّتُمْ ﴾ الآيةَ » . وفي (ق) : ﴿ إِبِعَهَ دِ ٱللَّهِ ﴾ الآية » .

وفي (س) ، و(ع٣) ، و «فتح الحميد» (٤/ ١٩٦٨) إلى قوله: «﴿ .. وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ﴾ الآيةَ».

<sup>(</sup>٣) في (ع٣): «عن بريدة بن الحصيب». وتحرَّف في (ب) ، (ز١، ٢، ٣) ، و(مح) ، و(مح) ، و(ق) ، و(ن) ، و(شر١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) إلى : «الحصين»!

 <sup>(</sup>٤) في (ع): «عن بريدة أنّ رسولَ الله ﷺ كان إذا ...».

المُشْرِكِينَ فادْعُهُمْ إلىٰ ثلاثِ خِصالٍ -أو خِلالٍ - فَأَيَّتَهُنَ (١) ما أَجَابُوكَ فاقبَلْ مِنْهُمْ وكُفَّ عَنْهُمْ ، ثُمَّ ادعُهُمْ إلىٰ الإسلامِ (٢) فَإِنْ أَجابُوكَ ؛ فاقْبَلْ مِنْهُم ، ثُمَّ ادعُهُمْ إلىٰ التَّحَوُّلِ مِنْ دارِهِمْ إلىٰ دارِ المُهاجِرِينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَلَهُمْ ما للمُهاجِرينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ ، فَلَهُمْ ما للمُهاجِرينَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ أَبُوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنها ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُم وَعَلَيْهِم مُكْمُ اللهِ تعالى ، ولا يكونُ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ المُسلمينَ ، يَجْرِي عَلَيْهِم حُكْمُ اللهِ تعالى ، ولا يكونُ أَبُوا ؛ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ ؛ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفَّ عَنْهُم ، فَإِنْ هُمْ أَبُولُ ؟ فاقْبَلْ مِنهُمْ وكُفُّ مَا أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهُ وَذُمَّةً اللهُ وَذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ اللهُ وَذَمَّةَ اللهُ وَذُمَّةً أَلْهُ اللهُ عَلَى الْمُعُلُولُ المُعَلِي المُعَلِي المَعْلَا المُعْلَا المُعْلِولَ المِلْهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) قيَّدَها الشيخ سليمان في الأصل بنصب «أيتهن» وكتب بحاشية الأصل: «مفعول أجابوك» ، وهكذا قيَّدها القرطبي في «المفهم» (۳/ ٥١٣) وذَكَرَ أَنَّ هذا التَّقييدَ عمَّن يُوثَقُ بعِلْمِهِ . وكذا تم ضبطها في نسخة (أ) . والمشهور: «فَأَيَّتُهُنَّ» بالرَّفع والضَّميرُ للخِصَالِ المدعُوَّة .

<sup>(</sup>۲) علَّق الشيخ سليمان في حاشية الأصل : «كذا وقَعَت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة «ثم» والصواب إسقاطها كما روئ أبو داود [(۳/ ٥٩ رقم ٢٦١٢)] وأبو عبيد في كتاب «الأموال» [(٦١)] ؛ لأن ذلك هو ابتداء تفسير الثلاث الخصال . وقال المازري [«المعلم» (٣/ ١٠)] : «ليست «ثم» زائدة بل دَخَلت لاستفتاح الكلام» اه كلامه - يَخَلِّلهُ - . وجاء في نسخة (ع٣) : «وكُفَّ عَنهُم : ادعُهُم إلىٰ الإسلام ...» .

وإذا حاصَرتَ أهلَ حِصْنِ ، فَأَرادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ ، فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ ، فَلا تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِكَ ؛ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللهِ فَإِنَّكَ لا تَدْرِي: أَتْصِيبُ حُكْمَ اللهِ فيهم أَمْ لا (١) » . رواهُ مُسْلمٌ (٢) .

#### \* \* \*

### فیه مسائل :

الأولى : الفرقُ بين ذِمَّةِ اللهِ وذِمَّةِ نَبِيِّهِ ، وبينَ ذِمَّةِ المسلمينَ .

الثانيةُ: الإرشادُ إلىٰ أَقَلِّ الأَمْرَيْن خَطَراً.

الثالثة : قولُهُ: «اغزُوا بِاسم اللهِ في سَبيلِ اللهِ».

الرابعةُ: قولُهُ: «قاتِلُوا مَنْ كَفَرَ باللهِ».

الخامسة : قولُه : «استَعِنْ باللهِ وقَاتِلْهُمْ».

السادسةُ: الفرقُ بينَ حُكْمِ اللهِ وحُكْمِ العُلماءِ.

السابعة : في كونِ الصَّحابيِّ (٣) يَحْكُمُ عِندَ الحاجَةِ (١) بِحُكْمٍ لا يَدْرِي أَيُوافِقُ حُكْمَ اللهِ أَمْ لا ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل ، و(ع) ، و(ك) ، و(س) ، و(م) ، و(ع ٣) ، و(أ) : «أَوْ لا» . والمُثبَت من «مسلم» ، والأصل الثاني ، وبقية النسخ ، والمسألة الأخيرة .

<sup>(</sup>۲) (۳/ ۱۳۵۷ رقم ۱۷۳۱).

<sup>(</sup>٣) في (عون): «أنَّ الصحابي».

<sup>(</sup>٤) في (ط)، و(م): «عندَ الحاجَةِ يَحْكُمُ بحُكْمٍ ..».

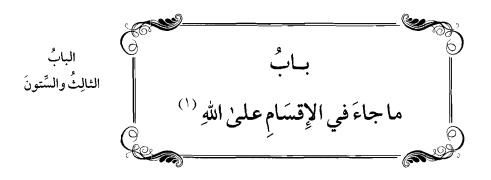

عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عبدِ اللهِ عِنْ عَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جُنْدُبِ بِنِ عبدِ اللهِ عَنْ عَالَ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ جُنْدُ بِ بِنِ عبدِ اللهِ عَنْ قالَ اللهُ عَنْ : «مَن ذا الذي يَتَأَلَّىٰ عليَّ أَنْ واللهِ لا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلانٍ ؟ إِنَّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » . رواهُ مُسلِمٌ (٢) . لا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ ؟ إِنَّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » . رواهُ مُسلِمٌ (٢) .

وفي حديثِ أبي هُريرةَ أنَّ القائِلَ رَجُلٌ عابِدٌ (٣) ، قالَ أبو هُريرةَ : «تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنياهُ وآخِرَتَهُ» (٤) .

انفردت نسخة (خ) بزيادة : «... بلا عِلْم» .

<sup>(</sup>۲) (٤/ ۲۰۲۳ رقم ۲۲۲۲).

 <sup>(</sup>٣) في (عون): «كان القائل»، وفي (ع٣): «أنَّ المتألي كان عابداً»، وفي (ت): «أنَّ القائل كان عابداً»، وفي (مح) مثله وزاد: «كان رجلاً..»، وفي (ق)، و(ج)، و(ن)، و(ش، ۲، ۲)، و(غ): «أبي هريرة وفي بعض الأحاديث أن القائل...».

<sup>(</sup>٤) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٣١٤ رقم ٩٠٠)، وأحمد (٢/١٤ رقم ٨٠٩٢)، وأبو داود (٥/ ١٣٢ رقم ١٩٠١)، وابن أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (٥٤ رقم ٥٤)، وابن حبان (١٣/ ٢٠ رقم ٢١٧٥)، والبغوي في «شرح السنة» (١٤/ ٣٨٤ رقم ٢١٨٧) وإسناده صحيح.

# فيه مسائلُ :

الأولىٰ: التَّحذيرُ مِن التَّألِّي علىٰ اللهِ.

الثانية : كونُ النارِ أَقْرَبَ إلىٰ أَحَدِنا (١) مِن شِرَاكِ نَعْلِهِ.

الثالثة : أنَّ الجنة مِثْلُ ذَلِكَ.

الرابعة : فيهِ شاهِدٌ لِقَوْلِهِ (٢) : «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالكَلِمَةِ...» إلخ (٣) .

الخامسةُ: أنَّ الرَّجُلَ قَدْ يُغْفَرُ لهُ ( ٤ ) بِسَبَبِ هُوَ مِنْ أَكْرَهِ الأُمُورِ إِليهِ .

\* \* \*

(٤) في (ب) ، و (مح): «أنَّ العَبدَ لَيُغفَرُ له ...» .

 <sup>(</sup>١) في (عون) ، و(ق) : «أحدكم» ، وفي (ب) و(ز١، ٢، ٣) ، و(مح) ، و(ج) ،
 و(ش١، ٢) ، و(غ) ، و(ر) : «كون النار إلىٰ أحدنا أقرب من شراك نعله» .

<sup>(</sup>٢) في (س): «فيه شاهد للحديث الصحيح ..» .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن المبارك في «الزهد» (٤٩٠ رقم ١٣٩٤)، ومالك في «الموطأ» (٢/ ٥٨١ رقم ١٨٠٥)، وعَبْدُبن حُمَيْد (٢/ ٥٨١ رقم ١٨٠٥)، وعَبْدُبن حُمَيْد (١/ ٥٨١ رقم ١٩٢٨)، وهناد في «الزهد» (٢/ ٥٥١ رقم ١١٤١)، وهناد في «الزهد» (١/ ٥٥١ رقم ١١٤١)، والحميدي (١/ ٥١٥ رقم ١٩٦٩)، والترمذي (٤/ ٥٥٥ ، رقم ١٣١٧)، وابن ماجه (٢/ ١٣١٢ رقم ١٣٩٩)، وابن حبان (١/ ٢٥٠ رقم ١٨٧٧)، وابن قانع في «معجم الصحابة» (١/ ٧٧)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٧٣٧، رقم ١١٢٩)، والحاكم (١/ ٥٥)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٧٢٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (١/ ٥٠)، والبيهقي في «الكبرئ» (١/ ١٨٥)، و«الشعب» (٧/ ٣٢ رقم ٢٠٦٤) من حديث بلال بن الحارث هيئية. والحديث صحَّحةُ التّرمذي، وابن حِبّان، والحاكم، والألباني في «الصحيحة» (١/ ٥٧٥ رقم ٨٨٨).

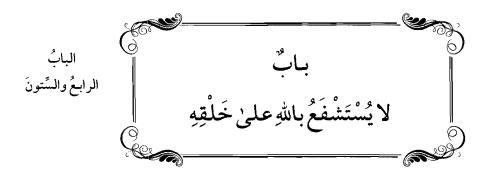

عَنْ جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمٍ ﴿ يَشْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىٰ النَّبِيِّ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ! نُهِكَتِ الأَنْفُسُ ، وَجَاعَ العِيالُ ، وَهَلَكَتِ الأَمْوالُ ، فَاسْتَسْقِ لَنَا رَبَّكَ ، فَإِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ ، وَبِكَ على اللهِ !

فقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «سُبْحانَ اللهِ! سُبْحانَ اللهِ!».

فَمَا زَالَ يُسَبِّحُ حَتَّىٰ عُرِفَ ذلك في وُجوهِ أَصْحابِهِ ؟ ثُمَّ قالَ : «وَيْحَكَ ! أَتَدْرِي ما اللهُ ؟! إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، إِنَّهُ لا يُسْتَشْفَعُ باللهِ على أَحَدٍ» وَذَكَرَ الحَدِيثَ . رواهُ أَبو داودَ (١) .

<sup>(</sup>۱) رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (۳۲۹ رقم ۱۱) ، والبخاري -مختصراً - في «التاريخ الكبير» (۲/ ۲۲٤) ، وأبو داود (٥/ ٦٣ رقم ۲۲۲۱) ، وابن أبي عاصم في «السنة» (۱/ ۳۹۳ رقم ۵۸۷ ) ، والدارمي في «رده على الجهمية» (۶۹ رقم ۷۱) ، والدارقطني في «الصفات» (۳۲ رقم ۳۸ ، ۳۹) ، وأبو عوانة في «صحيحه» (۲/ ۱۲۰ رقم ۷۱ ۲۰) ، والبزار في «المسند» وأبو عوانة في «صحيحه» (۲/ ۱۲۰ رقم ۱۲۸۷ رقم ۱۵۷۷) ، والبزار في «الكبير» (۲/ ۱۲۸ رقم ۱۵۷۷) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (۸/ ۲۵۱ رقم ۱۲۸۷) ، وابن خزيمة في «التوحيد» (۱/ ۲۳۷ رقم ۱۱۷۷) ، والآجري في «الشريعة» (۳/ ۱۰۹۰ رقم ۱۲۹۰ رقم ۱۲۹۰ رقم ۱۲۹۰ رقم

### فيه مسائلُ :

الأولى: إِنكارُهُ (١) على مَنْ قالَ: «نَسْتَشْفِعُ باللهِ عَلَيْكَ».

الثانيةُ: تَغَيُّرُهُ تَغَيُّراً (٢) عُرِفَ في وُجُوهِ أَصْحابِهِ مِنْ هذهِ الكَلِمَةِ .

الثالثةُ: أَنهُ لَمْ يُنْكِرْ عليهِ قَوْلَهُ: «نَسْتَشْفِعُ بِكَ على اللهِ».

الرابعةُ: التَّنبِيهُ علىٰ تَفْسِيرِ: «سُبْحَانَ اللهِ».

الخامسةُ: أَنَّ المُسلِمِينَ يَسْأَلُونَهُ الاستِسْقاءَ.

<sup>(</sup>٦٦٧)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٥٥٥ رقم ١٩٨)، وابن منده في «التوحيد» (٣/ ١٨٨ رقم ٦٤٣)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٣١٧ رقـــم ٨٨٥)، واللالكــائي (٣/ ٤٣٧ رقــم ٢٥٦)، والبالكـائي (٣/ ٤٣٧ رقــم ٢٥٦)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٤١)، والبغوي في «السنة» (١/ ١٧٥ رقم ٩٢).

قال ابن منده: «وهو إسنادٌ صحيحٌ متَّصلٌ». وقوَّاه ابن تيمية في «الفتاوى» (٢٠٩/٢)، وحسَّن إسنادَهُ ابن القيِّم في «مختصر الصواعق» (٢/ ٢٠٩ ط الفقي) [ ٣/ ٢٠٦٧ ط أضواء السلف ].

<sup>(</sup>١) في (ق) ، و(م): «الإنكار علىٰ ...».

<sup>(</sup>٢) في (ج): «.. تغيُّراً عظيماً» . وفي (ن) : «تغيُّراً شَدِيداً حتىٰ عُرِفَ ذلك في وُجُوهِ ...» . وفي (خ) : «تغيره حتىٰ عُرِفَ ذلك ...» .

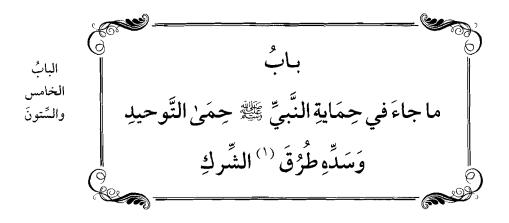

عَن عبدِ اللهِ بنِ الشِّخِيرِ عِيْنَ قَالَ: انطَلَقْتُ في وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَقُلْنا: أَنتَ سَيِّدُنا ، فقالَ: «السَّيِّدُ اللهُ -تَبارَكَ وتعالىٰ-».

قُلْنَا: وَأَفْضَلُنا فَضْلاً، وَأَعْظَمُنا طَوْلاً.

فقالَ : «قُولُوا بِقَوْلِكُمْ ، أو بَعْضِ قَوْلِكُمْ ، وَلا يَسْتَجْرِيَنَّكُم الشَّيطانُ». رواهُ أبو داودَ بسندٍ جَيِّدٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) في (ز۱، ۲، ۳)، و(ع۲)، و(ب) و(ق)، و(ج)، و(ن) و(ش۱، ۲)، و(غ): «طريق»، وفي (ع٣): «كُلَّ طريق الشَّرك»، وفي (ق): «كُلَّ طَرِيق يوصِلُ إلىٰ الشرك». وفي (ق): «كُلَّ طَرِيق يوصِلُ إلىٰ الشرك».

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد (٢٦/ ٣٥٥ رقم ٢٠٣٠)، وابن سعد في «الطبقات» (٧/ ٣٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ١٥٣ رقم ١٤٨١ - ١٤٨٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣/ ١٥٣ رقم ١٢١)، وأبو داود (٥/ ١٠٠ رقم ٢٠٠١)، والبخاري في «الكبرئ» (٩/ ١٠٠ رقم ٣٠٠٠)، وابن منده في «التوحيد» (٢/ ١٣٢ رقم ٢٨٠، ٢٨١)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (١/ ٦٨ رقم ٣٣)، و«المدخل إلى السنن» (٢/ ١٨ رقم ٣٣٠، و«المدخل إلى السنن» (٢/ ١٨ رقم ٣٣٠)، و«المدلائل» (٥/ ١٨ روم ٢٥٥). وإسناده صحيح، وصحّحهُ الألباني في «صحيح الأدب المفرد» (٩٧ رقم ١٥٥).

وَعَنْ أَنَسٍ ﴿ يَكُ نَاساً قالوا: يا رَسُولَ اللهِ! يا خَيْرَنا وابنَ خَيْرِنا ، وسَيِّدِنا . وسَيِّدِنا .

فقالَ: «يا أَيُّها النَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيطانُ، أَنا مُحَمَّدٌ، عبدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، ما أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوني فَوْقَ مَنْزِلَتي التي أَنْ لَني اللهُ عَيْكِ اللهُ عَيْدِ اللهُ عَيْكِ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ لَيْكُولُونِ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللهِ اللللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُلُولِ الللللهُ اللللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ

\* \* \*

فيه مسائلٌ:

الأولى: تحذيرُهُ الناسَ عَن الغُلُوِّ .

الثانيةُ: ما يَنْبَغي أَنْ يَقُولَ مَن قِيلَ لَهُ: أَنتَ سَيِّدُنا .

الثالثةُ: قولُهُ: «ولا يَسْتَجْرِيَنَكُم الشَّيطانُ» مَعَ أَنَّهُمْ لَمْ يَقُولُوا إِلَّا الحَقَّ.

الرابعةُ: قولُهُ: «مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُوني فَوْقَ مَنْزِلَتي » .

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (۲۰/۲۰ رقم ۱۲۰۵۱ ، ۱۳۵۳۰)، وابن أبي شيبة في «المسند» كما في «إتحاف الخيرة المهرة» (۷/ ۷۷ رقم ۲٤۲۳)، وعَبْدُ بن عُميْد في «المنتخب» (۱/ ۱۵۲ رقم ۱۳۰۷)، والنسائي في «الكبرئ» (۹/ ۱۰۰۳ رقم ۱۰۳۰)، وابن حبان (۱/ ۱۳۳ رقم ۱۲۳۰)، وابن منده في «التوحيد» (۲/ ۱۳۳ رقم ۲۸۲)، وأبو نعيم في «الحلية» وابن منده في «التوحيد» (۲/ ۱۳۳ رقم ۲۸۲)، وأبو نعيم في «الحلية» (۲/ ۲۵۲)، والبيهقي في «المدخل إليٰ السنن» (۲/ ۷۸ رقم ۲۲۰)، و«الشُّعَب» (۲/ ۲۰۰ رقم ۲۵۲)، و«الدَّلائل» (٥/ ۲۸ روم ۱۲۲۰ وإسناده صحيح.



عَنِ ابنِ مَسْعُودٍ ﴿ اللهِ عَالَ : جاءَ حَبْرٌ مِنْ الأَحبارِ إلى رَسُولِ اللهِ ﴿ فَقَالَ : يَا مُحمدُ ! إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّماواتِ على إِصْبَعٍ ، وقالأَرْضِينَ على إِصْبَعٍ ، والشَّجَرَ على إِصْبَعِ ، والماءَ على إِصْبَع ، والثَّرَى والأَرْضِينَ على إِصْبَع ، والشَّع على إِصْبَع ، والثَّرَى على إِصْبَع ، فَيقُولُ : أَنَا المَلِكُ ، فَضَحِكَ على إِصْبَعٍ ، فَيقُولُ : أَنَا المَلِكُ ، فَضَحِكَ النَّبِيُ ﷺ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ ؛ تَصْدِيقًا لقولِ الحَبْرِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا النَّبِيُ ﷺ حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ ؛ تَصْدِيقًا لقولِ الحَبْرِ ، ثُمَّ قَرَأَ : ﴿ وَمَا قَدَرُوا النَّيْ اللهِ عَلَى إِلَى المَلِكُ ، فَا عَلَى إِلَى اللهِ اللهِ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا اللهَ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا اللهَ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا اللهُ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا اللهُ المَالِكُ ، فَا اللهُ المَالِكُ ، فَا اللهُ المَالِكُ ، فَا اللهُ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ اللهُ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا اللهُ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ المَالِكُ ، فَا اللهُ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ ، فَا المَالِكُ اللهُ المَالِكُ ، فَا المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ اللهُ المَالِكُ المَالِكُ المَالْكُ المَالِكُ اللهُ المَالِكُ اللهُ المَالِكُ المِنْ المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المُلْكُ ، فَالمَالِكُ المَالْكُ المُلِكُ المَالِكُ المُلْكُ ، فَا المَالِكُ المَالِكُ المَالِكُ المُلْكُ المَالِكُ المُلْكُ المُنْ المُنْ المَالِكُ اللهُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المَالِكُ اللهُ المَالِكُ المَالَّذُ اللهُ المَالِقُ اللهُ المَالِكُ المَالِكُ اللهُ المَالمُولُ ال

<sup>(</sup>۱) انفرد الأصل بقوله: «بابُ ماجاءَ في قولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَي قُولِ اللهِ تعالى: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَي فَضَدَهُ إِلَا يَهُ » . وتعضُده المسألة الأولى من مسائل الباب . وأثبتُ ما في الأصل الثاني ، وما اتّفقت عليه بقيّةُ النُّسخ الخطية وهي أكثر من ثلاثين نسخة بين يَدَيَّ ، وكذلك ما اتفقت عليه كافة الشروح المتقدِّمة للكتاب ، والله أعلم بالصواب .

وفي (عون): «باب قول الله تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ اَللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ؛ الآية». وفي (ع٢)، و(د) إلىٰ قوله: ﴿ .. وَالسَّمَوَتُ مَطْوِيَّكُ أُ بِيَمِينِهِ ۚ ﴾ الآية». وفي (ق)، و(ع٣)، و(ض١، ٢) إلى قوله: ﴿ ... سُبْحَنَهُ, وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ .

ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةِ ﴿ [الزمر: ٦٧] الآيةَ (١).

وفي رِوَايةٍ لِـ«مُسْلِم»: «والجِبالَ والشَّجَرَ على إِصْبَعٍ، ثُمَّ يَهُزُّهُنَّ فَيَ وَلَيْ هُنَّ فَيُ فَيَهُ وَلُهُنَّ هُنَّ فَيَقُولُ: أَنَا المَلِكُ، أَنَا اللهُ (٢).

وفي رواية «لِلبُخارِيِّ»: «يَجْعَلُ السَّماواتِ على إِصْبَعٍ ، والماءَ والثَّرَىٰ علىٰ إِصبَعِ ، وسائِرَ الخَلْقِ علىٰ إِصبَعِ» (٣) .

ول «مُسْلِم» عَنِ ابنِ عمر هِ عَنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۱۲٦/٦ رقم ٤٨١١)، ومسلم (٢١٤٧/٤ رقم ٢٧٨٦). وفي (ع) أتم الآية إلىٰ قوله: ﴿ وَٱلسَّمَوَاتُ مَطْوِيّاتُ أَبِيَمِينِهِ ۚ ﴾ وهو الموافق لِمَا في «الصحيحين».

وفي (ق) و(ل) ، و(ت) : ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦ ﴾ الآية» .

<sup>(</sup>۲) (۶/ ۲۱٤۷ رقم ۲۷۸۸).

 <sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٩/ ١٤٨ رقم ١٥٨ ٧).
 في الأصلين وأكثر النسخ بعد الحديث: «أخرجاه»!
 ولا وجود لهذا العَزْو في (ز١، ٢، ٣)، و(مح)، و(ج)، و(ن)، و(ش١، ٢)،
 (غ)، و(ر)، و «فتح الحميد» (٤/ ٩٣ /٢) وهو الأصوب.

<sup>(</sup>٥) رواه مسلم (٤/ ٢١٤٨ رقم ٢٧٨٨).

وَرُوِيَ عَن ابنِ عَبَّاسِ هِ فَالَ: «ما السَّماواتُ السَّبعُ والأَرَضُونَ السَّبعُ والأَرَضُونَ السَّبعُ في كَفِّ الرَّحمنِ (١) إلَّا كَخَرْ دَلَةٍ في يَدِ أَحَدِكُمْ» (١).

وقالَ ابنُ جَريرٍ: حدَّثني يُونُسُ، أَنبَأَنا ابنُ وَهْبٍ، قالَ: قالَ ابنُ زَيْدٍ: حدَّثني أَبِي قالَ: قالَ اللهِ عَلَى : «ما السَّمَاواتُ السَّبعُ في الكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ في تُرْسِ» (٣).

قَالَ: وقَالَ أَبُو ذَرِّ هِنْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يقول : «ما الكُرْسِيُّ في العَرْشِ إِلَّا كَحَلَقَةٍ مِنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْ رَيْ فَلاةٍ (١٠) مِنَ الأَرْض (٥٠) .

وَعَنِ ابنِ مسعُودٍ وَفِيْكَ قَالَ: «بَيْنَ السَّماءِ الدُّنيا والتي تَلِيها (٢) خَمْسُ مِئةِ عام، وبينَ كُلِّ سماءٍ خَمْسُ مِئةِ عام، وبينَ السَّماءِ السَّابعةِ

- (١) في الأصل الثاني ، و(ع) ، و(أ) ، و(ل) بياض بدل «في كفِّ الرحمن» ، وفي (أ) ، و(ع٣) استَدْرَكَها في الهامش . ولذلك سقطت من (س) ، و(ق) ، و(ت) .
  - (٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٢٠/ ٢٤٦).
- (٣) رواه الطبري (٤/ ٥٣٩)، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ٥٨٧ رقم ٢٢٠). والحديثُ مُرسَلٌ؛ زيد بن أَسْلَم تابعي . وابن زيد هو عبد الرحمن بن زيد «ضعيف» كما في «التقريب» (٥٧٨ رقم ٣٨٩٠).
  - (٤) في (ق): «ظهراني»، وفي (أ): «بَيْنَ ظَهْرَانَي أَرْضٍ فَلَاةٍ».
- (٥) رواه ابن أبي شيبة في «العرش» (٤٣٣ رقم ٥٥) ، وابن حبان (٢/٢٧ رقم ٢٦١) ، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢/ ١٤٨ رقم ٢٥٩) ، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ١٦٦ ١٦٨) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٩٩ ، ٢٩٩ رقم ٢٨١ ، ٨٦١ ) ، وابن مردويه في تفسيره كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢٠ رقم ٢٨١ ) ، و «البداية والنهاية» (١/ ١١) . وهو حديث صحيح : صححه ابن حبان ، والألباني في «الصحيحة» (١/ ١٧٣ رقم ١٠٩) .
- (٦) في (ب)، و(ز١، ٢، ٣)، و(مح)، و(ج)، و(ن)، و(ع٣)، و(ش١، ٢)، و(غ)، و(ر): «تليها مَسِيرَةُ خَمْسُ مِئَة ..».

والكُرْسِيِّ خمسُ مِئةِ عامٍ ، وبينَ الكُرْسِيِّ والماءِ خَمْسُ مِئةِ عامٍ ، والكُرْسِيِّ والماءِ خَمْسُ مِئةِ عامٍ ، واللهُ فوقَ العَرْشِ ، لا يَخْفى عليه شيءٌ مِن أَعمالِكُمْ».

أَخْرَجَهُ ابنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ ، عَنْ عاصِمٍ ، عَنْ زِرٍّ ، عَنْ عبدِ اللهِ (١) .

وروَاهُ بِنَحْوِهِ المَسْعُودِيُّ ، عَنْ عاصِم ، عَنْ أَبِي وَائِل ، عَنْ عبدِ اللهِ (٢). قالَ هُ الخُولُقُ» (٣). قالَ لهُ الذَّهَبِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تعالىٰ - . قالَ : «وله طُرُقُ» (٣) .

رواه الدارمي في «الرد علىٰ بشر» (١/ ٤٢٢،٤٧١، ٥١٩ -٥٢٠)، و «الرد (1) علىٰ الجهمية» (٥٥ رقم ٨١) ، وابن خزيمة في «التوحيد» (١/ ٢٤٢ رقم ١٤٩، ١٥٠،)، والدينوري فسي «المجالسة» (٦/ ٢٠٦ رقم ٢٨٣٠)، والطبراني في «الكبير» (١٢/ ٢٠٢ رقم ٨٩٨٧) ، وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ٥٦٥ رقّه ۲۰۳،۲۷۹) ، (۳/ ۱۰٤۷ رقه ٥٦٥) ، وابّ ن بطه فسي «الإبانة» (٣/ ١٧١ رقم ١٢٨ ط نصر) ، وابن أبي زمنين في «أصول السنة» (١٠٤ رقم ٣٩) ، واللالكائي في «السنة» (٣/ ٤٣٨ رقم ٢٥٩) ، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٩٠ رقم ٨٥١) ، وابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٣٩) ، والخطيب في «الموضح» (٢/ ٤٧) ، وابن قدامة في «العلو» (١٠٤ ط١)، والـذهبي في «العلو» (١/ ٤١٧ ، ٦٢٠ رقم ٦٧، ١٥٧ ، ١٥٩) وإسناده صحيح. قال الذهبي (١/٦١٦): «رواه عبد الله في «السنة» ، وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال ..، وأبو عمرو الطلمنكي في تواليفهم وإسناده صحيح». وقال الهيثمي في «المجمع» (١/ ٨٦): «رجاله - الطبراني - رجال الصحيح» ، وصحح إسناده الألباني في «مختصر العلو» (۱۰۳ رقم ٤٨).

<sup>(</sup>٢) رواه عن المسعودي: ابن خزيمة، وأبو الشيخ، والبيهقي كما تقدم، وقد اختُلِف فيه عليه، وعُدَّ هذا من تخليطه، والصواب أنه عن عاصم عن زر بن حبيش عن ابن مسعود هيئينه.

<sup>(</sup>٣) «العلو» تأليفه (١/ ٤١٧).

وَعَنِ العبَّاسِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ﴿ عَلَىٰ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بينَ السَّماءِ والأَرضِ » ؟

قُلنا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قالَ: «بينَهُما مَسِيرةُ خَمْسِ مِئةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَماءٍ إلى سَماءٍ مَسِيرةُ خَمْسُ مِئةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَماءٍ مَسِيرَةُ خَمْسُ مِئةِ والعَرْشِ بَحْرٌ بينَ أَسْفَلِهِ (١) وأعلاهُ كَمَا بينَ السَّماءِ والأَرضِ، واللهُ تعالى فوقَ ذَلِكَ، وليسَ يَخْفَى (٢) عليهِ شَيءٌ السَّماءِ والأَرضِ، واللهُ تعالى فوقَ ذَلِكَ، وليسَ يَخْفَى (٢) عليهِ شَيءٌ مِنْ أَعمالِ بَني آدَمَ». أَخرَجَهُ أبو داودَ وغيرُهُ (٣).

<sup>(</sup>١) إلىٰ هنا انتهىٰ ما وصلنا من نسخة الأصل ، وأتممنا الباقي من الأصل الثاني بخط الشيخ سليمان ، ومن بقية النسخ .

<sup>(</sup>٢) في (مح)، و(أ)، و(خ): «ولا يخفىٰ».

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (٣/ ٢٩٢ رقم ١٧٧)، وابن أبي شيبة (٢٩ رقم ٩، ١٠)، وابن طهمان في «مشيخته» (٧٠ رقم ١٨)، وأبو داود (٥/ ٦٢ رقم ٢٧٣)، وابر ماجه (١/ ٦٩ رقم ١٩٣٠)، والترمذي (٥/ ١٤ رقم ١٩٨٠)، والسنة» (١/ ١٩ ٩ رقم ١٩٨٠)، والدارمي في «الرد وابن أبي عاصم في «السنة» (١/ ٤٩٣ رقم ١٩٨٥)، والدارمي في «الرد على الجهمية» (٥٠ رقم ٢٧)، و «الرد على بشر» (١/ ٤٧٤ – ٤٧٤)، والبزار في «المسند» (٤/ ١٩٥ رقم ١٣١٠)، وأبو يعلى (١/ ١٥٠ رقم ١٣١٠)، وأبو يعلى (١/ ١٥٠ رقم ١٩٤١)، وأبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٢٦٥ رقم ١٠٤٤)، والآجري في «الشريعة» وأبو الشيخ في «العظمة» (١/ ٢٦٥ رقم ١٠٤٤)، والروياني في «المسند» (١/ ١٨٥ رقم ١٩٢٠)، والروياني في «المسند» (١/ ١٨٥ رقم ١٩٢٠)، وابن بطة في «الإبانة» –الرد على الجهمية – (٣/ ١٤٨ – ١٥٠ رقم ١٩٠٠)، وابن منده في «التوحيد» (١/ ١١٤ رقم ١١)، وابن عدي في «الكامل» وابن منده في «الحقيلي في «الضعفاء» (٢/ ١٨٥٢)، واللالكائي (٣/ ٣٨٤)

### فیه مسائل ُ:

الأولى: تفسيرُ قولِهِ: ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ﴾ الآية .

الثانيةُ: أنَّ هذهِ العُلومَ وَأَمْثالَها باقِيةٌ عِندَ اليهودِ الذِينَ في زَمَنِهِ (١) لَمْ يُنْكِرُوها وَلَمْ يَتَأَوَّلُوها .

الثالثةُ: أنَّ الحَبْرَ لَمَّا ذَكَرَها (٢) للنبيِّ ﷺ صَدَّقَهُ، ونَزَلَ القرآنُ بِتَقْرِيرِ ذَلِكَ .

الرابعةُ: وقوعُ الضَّحِكِ الكَثيرِ مِن رَسُولِ اللهِ ﷺ ؛ عِندَ ذِكْرِ الحَبْرِ هذا العِلمَ العَظِيمَ .

الخامسةُ: التَّصريحُ بِذِكرِ اليَدَيْنِ، وأنَّ السَّماواتِ في اليدِ اليُمْنَىٰ، والأَرْضِينَ في الأُخرى.

رقم ٢٥١)، والحاكم (٢/ ٢٨٨ ، ٢١٦)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (٢/ ٢٨٥ ، ٣١٦ رقم ٨٤٧ ، ٨٤٧)، وابن عبد البر في «التمهيد» (٧/ ١٤٠)، والجورقاني في «الأباطيل» (١/ ٧٧ رقم ٢٧)، والضياء في «المختارة» (٨/ رقم ٢٦٠ - ٤٦٤)، وابن قدامة في «العلو» والضياء في «المختارة» (٨/ رقم ٢٦٠ - ٤٦٤)، وابن قدامة في «العلو» (٩٥ رقم ٢٩). قال التِّرمنيُّ : «هذا حديثُ حَسَنٌ غريبٌ»، وقال الجورقاني : «هذا حديثُ صحيحٌ»، وصحَّحهُ ابن خزيمة ، وقال ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (٢١٧ / ٢١) : «حسن صحيح». وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية في «الحمويَّة» (٢١٧ / ٢١)، وقال ابن القيم في «مختصر الصواعق» (٢ / ٢٠٧) : «رواه أبو داود بإسناد جيِّد».

<sup>(</sup>١) في (عون): «في زمن النبي».

<sup>(</sup>٢) في (م): «لَمَّا ذَكَرَ قولَهُ» ، وفي (ل): «لمَّا ذَكَرَ».

السادسة : التَّصريحُ بتَسْمِيَتِها: الشِّمالَ (١).

السابعةُ: ذِكرُ الجبَّارينَ والمُتَكَبِّرينَ عِندَ ذلك.

الثامنة : قوله : «كَخَرْ دَلةٍ في كَفِّ أَحَدِكُمْ » .

التاسعةُ: عَظَمَةُ الكُرْسِيِّ بالنِّسبَةِ إلى السَّماواتِ.

العاشرةُ: عَظَمَةُ (٢) العَرْشِ بالنِّسبةِ إلى الكُرْسِيِّ.

الحادِيةَ عَشْرَةَ: أَنَّ العرشَ غيرُ الكُرْسيِّ.

الثانيةَ عَشْرَةَ: كَمْ بينَ كُلِّ سَماءٍ إلى سماءٍ.

الثالثةَ عَشْرَةَ: كَمْ بينَ السَّماءِ السَّابِعةِ والكُرْسيِّ.

الرابعةَ عَشْرَةَ : كَمْ بينَ الكُرْسيِّ والماءِ .

الخامِسَةَ عَشْرَةَ: أَنَّ العرشَ فوقَ الماءِ.

السادِسَةَ عَشْرَةَ : أَنَّ اللهَ فوقَ العرش.

السابعةَ عَشْرَةَ: كَم بينَ السَّماءِ والأرضِ.

الثامِنَةَ عَشْرَةَ: كِتَفُ كُلِّ سماءٍ خَمْسُ مِئةِ سَنَةٍ.

التَّاسِعَةَ عَشْرَةَ : أنَّ البَحْرَ الذي فوقَ السَّماواتِ بينَ أَعلاهُ إلىٰ

<sup>(</sup>١) في (عون): «بالأخرى»، وفي (م): «بالشَّمال».

<sup>(</sup>٢) في (ل) ، و(خ) ، و(ت) في الموضعين -التاسعة والعاشرة-: «عِظَمُ».

أَسْفَلِهِ (١) مَسِيرةٌ خَمْسُ مِئةِ سنةٍ .

والله سبحانه وتعالى أعلَم، وصلَّىٰ الله على مُحَمَّدٍ وصلَّىٰ الله على مُحَمَّدٍ وصَحْبِهِ وسَلَّمَ تَسْلِيماً كثيراً (٢)

 <sup>(</sup>۱) في (ط) ، و(ب) ، و(ز ۱، ۲، ۳) ، و(ش ۱، ۲) ، و(ن) ، و(ج) ، و(مح) ،
 و(غ) ، و(ر) ، و(خ) ، و(ت) : «بين أعلاه وأسفله» ، وفي (م) : «بين أسفله وأعلاه» .

<sup>(</sup>٢) هذه خاتمة الأصل الثاني.

وفي (عون): «آخِرُهُ ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمين ، وصلىٰ الله وسلم علىٰ محمدٍ وآله وصحبهِ أَجمعينَ ، والتابعينَ لهم بإحسانٍ إلىٰ يوم الدِّين . تمَّ كتابُ «التوحيدِ» ومسائله ، رَحِمَ اللهُ مَن جَمَعَهُ وكتَبَهُ» .

وفي (ع): «والله سبحانه وتعالى أعلم». وبقية النسخ تقدم ذكر خواتمها . والحمد لله على البدء والختام ، وصلى الله على محمد المبعوث بالتوحيد ، الهادم للشرك والتنديد ، وعلى أصحابه أولي القول السديد ، وعلى من تبعهم من أهل الرأي الرشيد .

تم الفراغ من تحقيق ، ونسخ ، ومقابلة ، وضبط : «كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» في الثالث والعشرين من ذي الحجة عام ١٤٣٢ه، ولله الحمدُ والمِنَّة ، علىٰ يد أفقر العباد : دَغَش بن شبيب بن فنيس العجمي في دولة الكويت -حرسها الله من الفتن- .

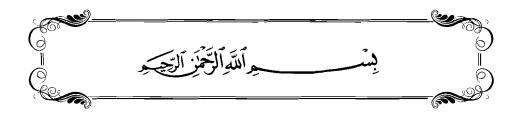

# قيدُ قراءَةٍ وسَمَاع

الحمدُ للهِ العزيزِ الحميدِ ، والصَّلاةُ والسَّلامُ علىٰ مَن بعثه الله آمراً بالتوحيدِ ، وناهياً عن الشَّركِ والتنديدِ ، وعلىٰ آلهِ وصَحْبِهِ أولي الرأي الرَّشيدِ ، ومَن تَبِعَهُم مِن أصحابِ القولِ السَّديد .

|                                         | •          |
|-----------------------------------------|------------|
| *************************************** | فقد سَمِعَ |
|                                         |            |

أمَّا بعدُ:

وطلب منّي الإجازة بذلك وبجميع ما لي وعنّي فأقولُ: قد أجزتُ الفاضِلَ المَذكورَ إجازةً عامَّةً بشرطِها المُعتَبَر عند أئمةِ أهل الحديث والأثر.

وأُوصي المُجازَ بتقوى الله تعالىٰ في السِّرِّ والعلن ، وأن يعمَلَ بالكتاب والسُّنة علىٰ منهج السَّلَفِ الصَّالح ، وأن لا ينساني ووالِدَيَّ ومشايخي والمُؤلِّفَ مِن صالح دَعَواتِهِ .

| وتسب |        |      |
|------|--------|------|
|      |        |      |
|      |        |      |
|      | <br>,, | <br> |

رَفْعُ عجب (الرَّحِمُ الْمُجْثَّرِيُّ (سِّلِيْر) (الْفِرْدُ وَكُرِّسَ www.moswarat.com

# الفهارس العلمية

١ - فهرس الآيات.

٢- فهرس الأحاديث.

٣- فهرس الآثار .

٤-فهرس الأعلام.

٥ - فهرس الكتب الواردة في المتن .

٦- فهرس الشعر .

٦- فهرس المراجع.

٧- فهرس الموضوعات.



# فهرس الآيات

| الصفحة      | السورة ورقم الآية | الآية                                                                                                |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777,057     | [البقرة:١١]       | ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾                                               |
| <b>YV</b> 1 | [ البقرة : ٢٢]    | ﴿ فَكَلاَ تَجْعَـ لُواْ يَتَّهِ أَنْدَاذًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾                                  |
| 717         | [البقرة: ١٠٢]     | ﴿ وَلَقَدَ عَلِمُوا لَمَنِ آشَتَرَنهُ مَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ ﴾.                                    |
| ۸۳۱، ۱۶۲    | [البقرة : ١٦٥]    | ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُمِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ ﴾                         |
| 137,737     | [البقرة: ١٦٦]     | ﴿ وَنَقَطَعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴾                                                                 |
| 149         | [البقرة : ١٦٧]    | ﴿ وَمَا هُم بِخُرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾                                                              |
| 1 🗸 ٩       | [البقرة: ٢٥٥]     | ﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾                                          |
| 110         | [البقرة:٢٥٦]      | ﴿ فَمَن يَكْفُدُر بِٱلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِرِ ثَ بِٱللَّهِ ﴾                                            |
| ١٦١         | [البقرة : ۲۷٠]    | ﴿ وَمَآ أَنْفَقَتُم مِن نَفَعَةٍ أَوْنَ ذَرُّتُم مِن نَكَذُرٍ ﴾                                      |
| 171,179     | [آل عمران: ۱۲۸]   | ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾                                                                |
| 717         | [آل عمران: ١٥٤]   | ﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْحَهِلِيَّةُّ يَقُولُونَ ﴾                            |
| ٣.٩         | [آل عمران : ١٥٤]  | ﴿ يَقُولُونَ لَوَكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَنَهُنّا ﴾                        |
| 4.4         | [آل عمران : ١٦٨]  | ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ ﴾                                                    |
| 787         | [آل عمران : ۱۷۳]  | ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمُّ فَأَخْشَوْهُمَّ فَزَادَهُمْ إِيمَنَنَا ﴾                      |
| 337         | [آل عمران : ١٧٥]  | ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُعَوِّفُ أَوْلِيآ ءَهُۥ ﴾                                          |
| 117,117     | [النساء: ٣٦]      | ﴿ وَأَعْبُدُوا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكُوا بِهِ - شَنْيَعَّا ﴾                                          |
| ١٢٨         | [النساء: ٨٤]      | ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآهُ ﴾      |
| Y•V         | [النساء: ٥١]      | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ ﴾                                   |
| 717         | [النساء: ٥١]      | ﴿ يُوۡمِنُونَ بِالۡجِبۡتِ وَالطَّنغُوتِ ﴾                                                            |
| 778,777     | [النساء: ٢٠]      | ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾              |
| ١٨٧         | [النساء:١٧١]      | ﴿ يَتَأَهَّلَ ٱلْكِتَنِ لَا تَغَلُّواْ فِي دِينِكُمْ ﴾                                               |
| 7 8 7       | [المائدة : ٢٣]    | ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُهُمُّؤْمِنِينَ ﴾                                           |
| 770,777     | [المائدة: ٥٠]     | ﴿ أَفَحُكُمْ ٱلْجَنِهِ لِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنَّ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ |
| Y•V         | [المائدة : ٢٠]    | ﴿ قُلْ هَلْ أَنَيْنَكُمُ مِشَرِ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّوَّ ﴾                               |
| 774         | [المائدة : ٨٩]    | ﴿ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَنَّكُمْ ﴾                                                                       |
|             |                   |                                                                                                      |

| 1 > 9                    | [الأنعام: ٥١]  | ﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُعْشَرُوۤاْإِلَىٰ رَبِّهِمٌّ ﴾                   |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 111                      | [الأنعام: ٨٢]  | ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَدَ يَلْبِسُوَا إِيمَانَهُم بِظُلِّيرٍ ﴾                           |
| 1117,117                 | [الأنعام: ١٥١] | ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَنْدُلُ مَا حَزَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمُّ أَلَّا ثُشْرِكُوْ الِهِ ـ ﴾    |
| 100,108                  | [الأنعام: ١٦٢] | ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُشَكِى وَتَعْيَاىَ وَمَمَاقِ بِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾         |
| 770,777                  | [الأعراف:٥٦]   | ﴿ وَكَانُفَسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾                                      |
| 7 2 9                    | [الأعراف: ٩٩]  | ﴿ أَفَ أَمِنُواْمَكُ رَاللَّهِ قَلَايَاْمَنُهَكُ رَاللَّهِ ﴾                                |
| 777,777                  | [الأعراف: ١٣١] | ﴿ أَلَّا إِنَّمَا طَلَّهِ رُهُمْ عِندَاللَّهِ ﴾                                             |
| 104,189                  | [الأعراف: ١٣٨] | ﴿ ٱجْعَل لَّنَا ۚ إِلَنَّهَا كُمَا لَهُمْ ءَالِهَ أَهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ |
| 791                      | [الأعراف ١٨٠]  | ﴿ وَيِلِّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَأَدْعُوهُ بِهَا ﴾                                    |
| 797,790                  | [الأعراف: ١٩٠] | ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنَهُمَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ شُرَكَاءً فِيمَا ءَاتَنَهُمَا ﴾                |
| 179                      | [الأعراف: ١٩١] | ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَغَلَّقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَّقُونَ ﴾                             |
| 7 8 7                    | [الأنفال : ٢]  | ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُوِّمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾            |
| 7 8 7                    | [الأنفال: ٦٤]  | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنِّيئُ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾            |
| 337                      | [التوبة : ١٨]  | ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِأَللَّهِ ﴾                             |
| 78.                      | [التوبة : ٢٤]  | ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَآ أُوكُمْمُ ﴾                                        |
| 77.179.17                | [التوبة: ٣١] ٨ | ﴿ اَتَّخَاذُوٓ الْحَبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ ﴾                |
| YAY                      | [التوبة :٦٥]   | ﴿ وَلَبِن سَاَلْتَهُمْ لَيَقُولُ كَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾                    |
| YAA                      | [التوبة : ٦٥]  | ﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَاينَنِهِ، وَرَسُولِهِ، كُنُنُّدُ نَسَّتَهْزِءُونَ ﴾                  |
| 109,101                  | [التوبة : ١٠٨] | ﴿ لَانَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ﴾                                                                 |
| 118                      | [التوبة: ١١٣]  | ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّبِي وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْيَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴾          |
| ۲۰۳                      | [التوبة : ١٢٨] | ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولِ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾                                               |
| 177,170                  | [يونس: ١٠٦]    | ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾                        |
| Y0V                      | [هود: ۱۵-۱۹]   | ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيَا وَزِينَهَا ﴾                                    |
| 188                      | [يوسف: ١٠٦]    | ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَّ مَرُهُم بِأَلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾                        |
| 121                      | [يوسف: ۱۰۸]    | ﴿ قُلْ هَلَذِهِ عَسَبِيلِي أَدْعُوٓ إِلَى أَللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ ﴾                        |
| <b>۲</b> ٦٧، <b>۲</b> ٦٦ | [الرعد: ٣٠]    | ﴿ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّمْنِيُّ ﴾                                                       |
| ١٢٨                      | [إبراهيم: ٣٥]  | ﴿ وَٱجۡنُبۡنِي وَبِنِيٓ أَن نَعۡبُدَ ٱلْأَصۡنَامَ ﴾                                         |
| 14.                      | [إبراهيم: ٣٦]  | ﴿ رَبِّ إِنَّهُ ثُنَّ أَضْلَلْنَ كَتِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ                                   |
| 7                        | [الحجر:٥٦]     | ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن زَّحْمَةِ رَبِّهِ * إِلَّا ٱلضَّآ أُونَ ﴾                        |
|                          |                |                                                                                             |

| 111           | [النحل: ٣٦]     | ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِ أُمَّةِ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ ﴾                      |
|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 779           | [النحل : ٨٣]    | ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا ﴾                                         |
| ٣٢٦           | [النحل: ٩١]     | ﴿ وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدتُكُمْ ﴾                                           |
| ١٢٣           | [النحل: ١٢٠]    | ﴿ إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ |
| 110           | [ الإسراء : ٢٢] | ﴿ لَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَخَذُولًا ﴾                |
| 117           | [الإسراء: ٢٣]   | ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَلَنَّا ﴾        |
| 110           | [ الإسراء : ٣٩] | ﴿ ذَالِكَ مِمَاۤ أَوۡحَىۡ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكَمَٰةُ ﴾                                |
| 110           | [ الإسراء : ٣٩] | ﴿ وَلَا يَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ﴾ |
| ١٣٧           | [الإسراء: ٥٧]   | ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِيهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾                |
| Y•V           | [الكهف: ٢١]     | ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَكَنَ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِم مَسْجِدًا ﴾             |
| 708           | [الكهف: ١١٠]    | ﴿ قُلْ إِنَّمَا آَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ﴾                                                     |
| ١٨٠           | [الأنبياء: ٢٨]  | ﴿ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ ﴾                                                  |
| ۱۲۳           | [المؤمنون: ٥٩]  | ﴿ وَٱلَّذِينَ هُرْ بَرَّةٍ مْ لَا يُشْرِّكُونَ ﴾                                              |
| 77.           | [النور: ٦٣]     | ﴿ فَلْيَحْدَدِ ٱلَّذِينَ كُيَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ؞ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْمَةً ﴾               |
| 177.17.       | [الشعراء: ٢١٤]  | ﴿ وَأَنذِرْ عَشِيرَيَّكَ ٱلْأَقْرَبِي ﴾                                                       |
| ١٦٦           | [النمل : ٦٢]    | ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْمِشِفُ ٱلسُّوءَ ﴾                            |
| ۱۸٤،۱۸۳       | [القصص : ٥٦]    | ﴿ إِنَّكَ لَا تَمْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ أَلَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءَ ﴾                  |
| ٠ ٩ ٢ ، ٣ ٩ ٢ | [القصص: ٧٨]     | ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَى عِلْمِ عِندِي ٓ ﴾                                          |
| 7             | [العنكبوت: ١٠]  | ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَكَ إِلَّهِ ﴾                                             |
| 170           | [العنكبوت : ١٧] | ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ ﴾                                        |
| ١٨٠           | [سبأ : ۲۲]      | ﴿ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                      |
| ١٧٣           | [سبأ: ٢٣]       | ﴿ حَتَّنَ إِذَا فُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِّ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمٌّ ﴾                |
| 179           | [فاطر: ١٣]      | ﴿ وَٱلَّذِينَ نَدَّعُوبَ مِن دُونِدٍ. مَا يَمْلِكُونَ مِن فِطْمِيرٍ ﴾                         |
| 777,777       | [یس : ۱۹]       | ﴿ قَالُواْ طَاكِيرُكُمْ مَعَكُمْ ۗ ﴾                                                          |
| 418           | [ص: ۲۷]         | ﴿ ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كُفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النَّادِ ﴾              |
| 1 2 1         | [الزمر : ٣٨]    | ﴿ قُلْ أَفَرَءَ يَنْمُ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ ﴾    |
| 1 V 9         | [الزمر : ٤٤ ]   | ﴿ قُل لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾                                                          |
| ۳٤٠،٣٣٥       | [الزمر : ٦٧]    | ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۦ ﴾                                                  |
| 144 (140      | [الزخرف:٢٦-٢٧]  | ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴾      |
|               |                 | •                                                                                             |

| 189     | [الزخرف: ٢٨]    | ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِيدِ ـ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾                        |
|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197,79. | [فُصِّلت : ٥٠]  | ﴿ وَلَبِنْ أَذَفْنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِضَرَّاءً ﴾                                     |
| 7.1.1   | [الجاثية: ٢٤]   | ﴿ وَقَالُواْ مَاهِىَ إِلَّاحَيَانُنَا الدُّنِّيَا نَمُوتُ وَخَيَا ﴾                             |
| 170     | [الأحقاف: ٥]    | ﴿ وَمَنْ أَضَدَكُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾                                          |
| 414     | [الفتح: ٦]      | ﴿ الظَّ آنِينَ بِاللَّهِ ظَنَ السَّوَّءُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَهُ السَّوَّةُ ﴾                      |
| 111     | [الذاريات: ٥٦]  | ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِّجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾                                    |
| 1 7 9   | [النجم : ٢٦]    | ﴿ وَكُر مِن مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا ﴾                         |
| 7189    | [النجم: ١٩]     | ﴿ أَفَرَءَيْثُمُ ٱللَّنَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴾                                                         |
| ۲۳۸     | [الواقعة : ٧٥]  | ﴿ فَ لَاَ أُفْسِدُ بِمَوَقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾                                                      |
| 777     | [الواقعة : ٨٢]  | ﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمْ ثُكَاذِبُونَ ﴾                                             |
| 701     | [التغابن: ١١]   | ﴿ وَمَن يُؤْمِنْ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُۥ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾                  |
| 7 5 7   | [الطلاق: ٣]     | ﴿ وَمَن يَتُوَكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ۗ ﴿                                          |
| 1 1     | [نوح :۲۳]       | ﴿ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمُّ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ ﴾ |
| ١٦٣     | [الجن: ٦]       | ﴿ وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلَّجِيِّ ﴾                |
| 171     | [الإنسان : ٧]   | ﴿ يُوقُونَ بِالنَّذْرِ ﴾                                                                        |
| 301,101 | [الكوثر: ٢]     | ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَـرٌ ﴾                                                               |
| 118     | [الكافرون : ٥ ] | ﴿ وَلَا أَسَمَّ عَنِيدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴾                                                       |



# فهرس الأحاديث

| الصفحة       | الراوي            | الحديث                                      |
|--------------|-------------------|---------------------------------------------|
| 701          | أبو هريرة         | اثنتان في الناس هما بهم كفر                 |
| 317          | أبو هريرة         | اجتنبوا السبع الموبقات                      |
| ***          | ابن عباس          | أجعلتني لله نُداً ! بل ما شاء الله وحده     |
| ٣1.          | أبو هريرة         | احرص علیٰ ما ینفعك واستعن بالله             |
| ۲۳.          | عقبة بن عامر      | أحسنها الفأل ولا تردُّ مسلماً               |
| ١٢٨          | محمود بن لبيد     | أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر             |
| ۱۷٤          | النواس بن سمعان   | إذا أراد الله أن يوحي بالأمر                |
| 707          | أنس               | إذا أراد الله بعبده الخير عجَّل له العقوبة  |
| ١٧٣          | أبو هريرة         | إذا قضىٰ الله الأمر في السماء ضربت الملائكة |
| 220          | أبو مالك الأشعري  | أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية               |
| ١٨٠          | أنس               | ارفع رأسك ، وقل يُسمع ، وسل تعط             |
| ٣٢.          | عائشة             | أشدُّ الناس عذابا يوم القيامة               |
| ۲۳۸          | زيد بن خالد       | أصبح من عبادي مؤمن لي وكافر                 |
| 441          | بريدة             | اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا          |
| ۲۸۳          | أبو هريرة         | أغيظ رجل علىٰ الله يوم القيامة              |
| 441          | علي بن أبي طالب   | ألا أبعثك علىٰ ما بعثني عليه رسول اللهﷺ     |
| 700          | أبو سعيد          | ألا أُخبِركم بما هو أخوف عليكم عندي         |
| 441          | علي بن أبي طالب   | ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً           |
| 77.          | ابن مسعو <b>د</b> | ألا هل أنبئكم ما العضة                      |
| ۲٦.          | عدي بن حاتم       | أليس يحرِّمون ما أحل الله فتحرِّمونه        |
| 189          | أبو واقد الليثي   | الله أكبر إنها السنن                        |
| 179          | ابن عمر           | اللهم العن فلانا وفلانا                     |
| 199          | عطاء بن يسار      | اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد                |
| 417          | ابن عمر           | الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه        |
| <b>Y V A</b> | الطفيل            | أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤيا                 |

| ۲۸۳ | أبو هريرة         | إنَّ أخنع اسم عندَ الله رجلٌ تسمَّىٰ            |
|-----|-------------------|-------------------------------------------------|
| ۸۰۲ | ثوبان             | إن الله زُوئ لي الأرض فرأيتُ                    |
| 440 | أبو شريح          | إنَّ الله هو الحكم وإليه الحكم                  |
| 717 | عبادة بن الصامت   | إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب           |
| 777 | عبد الله بن عمرو  | أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك                 |
| 197 | أبو هريرة         | إنَّ ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمىٰ     |
| ۳۳٠ | بلال بن الحارث    | إن الرجل يتكلم بالكلمة                          |
| 180 | ابن مسعود         | إن الرقيٰ والتمائم والتولة شرك                  |
| 707 | أنس               | إنَّ عِظَم الجزاء مع عظم البلاء                 |
| 717 | قبيصة             | إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت              |
| 180 | أبو بشير الأنصاري | أن لا يبقين في رقبة بعير                        |
| 190 | ابن مسعود         | إن من شرار الناس من تدركهم الساعة               |
| 77. | ابن عمر           | إن من البيان لسحراً                             |
| 337 | أبو سعيد          | إنَّ من ضعف اليقين أن ترضي الناس                |
| 181 | عمران بن الحصين   | انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا                  |
| ١٣٢ | سهل بن سعد        | انفذ عليٰ رسلك حتىٰ تنزل بساحتهم                |
| ١٣١ | ابن عباس          | إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه |
| 744 | الفضل بن عباس     | إنما الطيرة ما أمضاك أو ردَّك                   |
| 177 | عبادة بن الصامت   | إنه لا يستغاث بي                                |
| 198 | جندب بن عبد الله  | إني أبرأ إلىٰ الله أن يكون لي منكم خليل         |
| 109 | ثابت بن الضحاك    | أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله       |
| 194 | عائشة             | أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح                 |
| ۱۸۸ | ابن عباس          | إياكم والغلو ، فإنما أهلك من كان                |
| Y0V | أبو هريرة         | تعس عبدُ الدينار ، تعسَ عبدُ الدِّرهم           |
| ۲۳٦ | أبو موسئ الأشعري  | ثلاثة لا يدخلون الجنة                           |
| ٣٢٣ | سلمان             | ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكِّيهم               |
| 137 | أنس               | ثلاث من كُنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان         |
| 101 | ابن مسعود         | الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله               |
| 317 | جندب              | حدُّ الساحر ضربةُ بالسيف                        |
|     |                   |                                                 |

| 787   | ابن عباس           | حسبنا الله ونعم الوكيل                                                     |
|-------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 114   | معاذ               | حق العباد علىٰ الله أن يعبدوه                                              |
| ٣٢٣   | أبو هريرة          | الحلف منفقة للسِّلعةِ ممحقة للكسب                                          |
| 377   | عمران بن حصين      | خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم                                              |
| 377   | ابن مسعود          | خير الناس قرني ثم الذين يلونهم                                             |
| 108   | طارق بن شهاب       | دخل الجنة رجل في ذباب                                                      |
| 170   | ابن عباس           | سبقك بها عكاشة                                                             |
| ۱ ۲۳  | جبير بن مطعم       | سبحان الله سبحان الله ، ويحك أتدري ما الله                                 |
| ٣٣٣   | عبد الله بن الشخير | السيد الله تبارك وتعالىٰ                                                   |
| 7 2 9 | ابن عباس           | الشرك بالله واليأس من روح الله                                             |
| 177   | ابن مسعود          | الطيرة شركً                                                                |
| 371   | ابن عباس           | عُرضت عليَّ الأمم فرأيت النبي                                              |
| 777   | قتيلة              | فأمرهم النبي ﷺ إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا                              |
| 114   | عتبان بن مالك      | فإنِ الله حرم علىٰ النار                                                   |
| 114   | معاذ بن جبل        | فإنَّ حق الله علىٰ العباد أن يعبدوه ولا يشركوا                             |
| 740   | ابن مسعود          | فضحك النبي ﷺ حتىٰ بدت نواجذه                                               |
|       |                    | فيقول له رسول الله ﷺ ﴿ أَبِأَلْلَهِ وَءَايَنَايِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنُـتُمُ |
| 7.4.7 | ابن عمر            | تَسْتَهُٰ نِهُ وَ ﴾                                                        |
| 417   | عبادة بن الصامت    | فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره                                               |
| 307   | أبو هريرة          | قال الله تعالىٰ : أنا أغنىٰ الشركاء عن الشرك                               |
| 44.   | أبو هريرة          | قال الله تعالىٰ: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي                               |
| 177   | أبو هريرة          | قال الله تعالىٰ : يؤذيني ابن آدم يسب الدهر                                 |
| 119   | أنس                | قال الله تعالىٰ : يا ابن آدم لو أتيتني بقراب                               |
| 119   | أبو سعيد الخدري    | قال موسىٰ : يا رب علمني شيئاً                                              |
| ٣٣٣   | عبد الله بن الشخير | قوٍلوا بقولكم أو بعض قولكم                                                 |
| 44.   | ابن عباس           | كلَّ مصوِّر في النار                                                       |
| 179   | أنس                | كيف يفلح قوم شجوا نبيهم                                                    |
| 147   | سهل بن سعد         | لأُعطينَّ الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله                                  |
| ۲۰۸   | أبو سعيد الخدري    | لتتبعن سنن من كان قبلكم                                                    |
|       |                    |                                                                            |

| 10.         | أبو واقد الليثي   | لتركبن سنن من كان قبلكم                          |
|-------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| 108         | علي بن أبي طالب   | لعن الله من ذبح لغير الله                        |
| ١           | ابن عباس          | لعن رسول الله ﷺ زائرات القبور                    |
| 198         | عائشة             | لعنة الله علىٰ اليهود والنصاري                   |
| <b>የ</b> ۳۸ | ابن عباس          | لقد صدق نوء كذا وكذا                             |
| ۳۱۸         | ابن الديلمي       | لو أنفقتَ مثل أُحد ذهبا ما قبله الله منك         |
| 377         | عمران بن حصين     | ليس منا من تطيَّر أو تُطيِّر له                  |
| 377         | ابن عباس          | ليس منا من تطيَّر أو تُطيِّر له                  |
| 707         | ابن مسعود         | ليس منا من ضرب الخدود                            |
| 441         | زید               | ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم           |
| 441         | أبو ذر            | ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد             |
| 131         | عمران بن الحصين   | ما هذه ؟                                         |
| 777         | حفصة              | من أتىٰ عرَّافاً فسأله عن شيء                    |
| 777         | أبو هريرة         | من أتىٰ كاهناً فصدَّقه بما يقول                  |
| 777         | أبو هريرة         | من أتىٰ عرَّافاً أو كاهناً فصدَّقه               |
| 4.0         | ابن عمر           | من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله            |
| 719         | ابن عباس          | من اقتبس شعبة من النجوم                          |
| 187         | عقبة بن عامر      | من تعلق تميمة فلا أتم الله له                    |
| 180         | عبد الله بن عُكيم | من تعلق شيئا وُكِل إليه                          |
| 187         | عقبة بن عامر      | من تعلق ودعة فقد أشرك                            |
| 780         | عائشة             | من التمس رضا الله بسخط الناس                     |
| 274         | عمر بن الخطاب     | من حلف بغير الله فقد كفر                         |
| 444         | جندب بن عبد الله  | من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر                  |
| 747         | عبد الله بن عمرو  | من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك                 |
| ۱۱۸         | عبادة بن الصامت   | من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له        |
| ۳۲.         | ابن عباس          | من صوَّر صورة في الدنيا                          |
| ۱۳۸         | طارق بن أشيم      | من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله |
| ١٨١         | أبو هريرة         | من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه            |
| 179         | جابر بن عبد الله  | من لقي الله لا يشرك به شيئاً                     |
|             |                   |                                                  |

| 179   | ابن مسعود           | من مات وهو يدعو من دون الله نداً              |
|-------|---------------------|-----------------------------------------------|
| 171   | عائشة               | من نذر أن يطيع الله فليطعه                    |
| ۱٦٣   | خولة بنت الحكيم     | من نزل منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله          |
| 7 • 8 | علي بن الحسين       | لا تتخذوا قبري عيداً                          |
| ۲۰۳   | أبو هريرة           | لا تجعلوا بيوتكم قبوراً                       |
| 440   | ابن عمر             | لا تحلفوا بآبائكم ، من حلف بالله فليصدق       |
| 111   | أبو هريرة           | لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر              |
| 411   | أبي بن كعب          | لا تسبوا الريح فإذا رأيتم ما تكرهون           |
| ۱۸۸   | عمر                 | لا تطروني كما أطرت النصاري ابن مريم           |
| ۲۷۳   | حذيفة               | لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان               |
| ۳     | ابن مسعود           | لا تقولوا السلام علىٰ الله                    |
| 178   | بريدة بن الحصيب     | لا رقية إلا من عين أو حمة                     |
| 779   | أبو هريرة           | لا عدوي ولا طيرة ولا هامة                     |
| ۲۳.   | أنس                 | لا عدوي ولا طيرة ويعجبني الفأل                |
| 78.   | أنس                 | لا يؤمن أحدكم حتىٰ أكون أحب إليه              |
| 777   | عبد الله بن عمرو    | لا يُؤمِنُ أَحَدُكُم حتىٰ يكونَ هَوَاهُ تبعاً |
| 137   | أنس                 | لا يجد حلاوة الإيمان حتى                      |
| 4.1   | جابر                | لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة                  |
| ۳٠١   | أبو هريرة           | لا يقل أحدكم : اللهم اغفر لي إن شئت           |
| 4.4   | أبو هريرة           | لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك                 |
| 747   | أبو مالك الأشعري    | النائحة إذا لم تتب قبل موتها                  |
| 449   | العباس بن عبدالمطلب | هل تدرون كم بين السماء والأرض                 |
| 747   | زيد بن خالد         | هل تدرون ماذا قال ربكم ؟                      |
| 101   | ثابت بن الضحاك      | هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية             |
| ١٨٩   | ابن مسعود           | هلك المتنطعون                                 |
| 178   | ابن عباس            | هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون                |
| 777   | جابر                | هي من عمل الشيطان -لما سئل عن النشرة-         |
| 7 • 9 | ثوبان               | وإنما أخاف علىٰ أمتيٰ الأئمة المضلين          |
| 440   | ابن مسعود           | والجبال والشجر على إصبع                       |
|       |                     |                                               |

| ۲.۱ | أبو هريرة   | وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء    |
|-----|-------------|------------------------------------------|
| 377 | أنس         | يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم |
| 184 | رويفع       | يا رويفع ! لعل الحياة ستطول بك           |
| ١٨٣ | المسيب      | يا عم! قل لا إله إلا الله                |
| 114 | معاذ بن جبل | يا معاذ! أتدري ما حق الله على العباد     |
| 14. | أبو هريرة   | يا معشر قريش أو كلمة نحوها               |
| 240 | ابن مسعود   | يجعل السماوات على إصبع                   |
| 14. | ابن عمر     | يدعو علىٰ صفوان بن أمية وسهيل            |
| 777 | ابن عمر     | يطوي الله السماوات يوم القيامة           |



## فهرس الآثار

| الصفحة     | القائل       | الأثر                                                |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|
| 490        | ابن حزم      | اتفقوا علىٰ تحريم كل اسم معبَّدٍ لغير الله           |
| 797        | مجاهد        | أشفقنا ألا يكون إنسانا                               |
| 789        | ابن مسعود    | أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله        |
| 710        | عمر          | أن اقتلوا كل ساحر وساحرة                             |
| 717        | حفصة         | أَمَرت بقتل بقتل جارية لها سحرتها                    |
| 777        | ابن عباس     | أنه رأى رجلاً انتفض لما سمع حديثا عن النبي في الصفات |
| <b>TV1</b> | ابن عباس     | الأنداد هو الشرك أخفي من دبيب النمل                  |
| 791        | مجاهد        | أوتيته علىٰ شرف                                      |
| ١٢٣        | سعيد بن جبير | أيكم رأئ الكوكب الذي انقض البارحة                    |
| 220        | ابن مسعود    | بينِ السماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام           |
| 444        | أبو هريرة    | تكلَّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته                      |
| 717        | عمر          | الجبت : السحر والطاغوت                               |
| 740        | قتادة        | خلق الله هذه النجوم لثلاث                            |
| 184        | حذيفة        | رأىٰ رجلاً في يده خيط من الحميٰ                      |
| 719        | الحسن        | رنة الشيطان                                          |
| 191        | ابن عباس     | سموا اللات من الإله ، والعزى مع العزيز               |
| 797        | قتادة        | شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته                     |
| 717        | جابر         | الطواغيت كهان كان ينزل عليهم                         |
| ۲٦.        | أحمد بن حنبل | عجبتُ لقوم عرفِوا الإسناد وصحَّته                    |
| 770        | البغوي       | العراف: الذي يدَّعي معرفة الأمور بمقدِّمات           |
| 770        | ابن تيمية    | العراف اسم للكاهن والمنجم                            |
| 717        | أحمد بن حنبل | عن ثلاثة من أصحاب النبي ﷺ                            |
| 79.        | قتادة        | علىٰ علم عندي بوجوه المكاسب                          |
| 414        | عوف          | العيافة : زجر الطير ، والطرق : الخط                  |
| 414        | ابن القيم    | فَسِّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله            |
| 774        | الشعبي       | كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود              |
| ۲.,        | مجاهد        | كان يلت لهم سويق فمات فعكفوا                         |

| 7   | ابن عباس         | كان يلت السويق للحاج                                  |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------|
| 777 | ابن المسيب       | لا بأس به ، إنما يريدون به الإصلاح                    |
| 777 | الحسن            | لا يحل السحر إلا ساحر                                 |
| 777 | ابن مسعود        | لأن أحلُّف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره       |
| 790 | ابن عباس         | لما تغشاها آدم حملت فأتاها                            |
| 770 | ابن عباس         | ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق                 |
| 377 | إبراهيم          | كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار           |
| ١٤٧ | إبراهيم النخعي   | كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن       |
| ۲۸۳ | سفيان            | مثل شاهان شاه                                         |
| 744 | ابن مسعود        | من أراد أن ينظر إلىٰ وصيَّةِ محمد ﷺ التي عليها خاتمه  |
| 187 | سعيد بن جبير     | من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة                   |
| 137 | ابن عباس         | من أحب في الله وأبغض في الله                          |
| 737 | ابن عباس         | المودة                                                |
| 777 | ابن القيم        | النشرة حل السحر عن المسحور                            |
| 79. | مجاهد            | هذا بعملي وأنا محقوق به                               |
| ۱۸۷ | ابن عباس         | هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح                      |
| 101 | علقمة            | هو الرجل تصيبه المصيبه فيعلم أنها من عند الله         |
| 779 | مجاهد            | هو قول الرجل : هذا مالي ورثته                         |
| 717 | ابن عمر          | والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم                  |
| **  | ابن تيمية        | وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم الله من يضيف           |
| 717 | عُبادة بن الصامت | يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم                |
| APY | الأعمش           | يدخلون فيها ما ليس منها                               |
| 79. | ابن عباس         | يريد من عندي                                          |
| 484 | ابن عباس         | يشركون في تفسير ﴿ يُلْحِدُونَ فِي ٓ أَسْمَنَ بِهِ ۦ ﴾ |
| 409 | ابن عباس         | يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء                    |
| 779 | عون              | يقولون : لولا فلان لم يكن كذا                         |
| 779 | ابن قتيبة        | يقولون : هذا بشفاعة آلهتنا                            |
| 202 | إبراهيم النخعي   | يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك                    |
|     |                  |                                                       |



### فهرس الأعلام

إبراهيم «الخليل» الطِّيّلان: ٢٤٨، ٢٤٧، ١٩٤، ٢٤٨، ٢٤٨

إبراهيم النخعي: ٣٢٤، ٢٧٣، ١٤٨، ٣٢٤

أحمد بن حنبل: ١٤٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٥، ١٩٥، ١٩٥، ٢١٧، ٢١٨، ٢٢٧، ٢٣٣، ٢٣٥،

۲۳۲، ۰۲۲، ۱۲۲، ۷۱۳

أنس بن مالك هيشُّغه: ۱۲۱، ۱۲۹، ۱۲۹، ۲۳۰، ۲۴۰، ۲۵۲، ۳۳۶

بجالة بن عبدة : ٢١٥

بريدة بن الحصين علينه: ٣٢٦،١٢٤

ثابت بن الضحاك هيشنه: ١٥٨

ثوبان هِيْنَكَ : ٢٠٨

جابر بن عبدالله ولينه في ٢١٣،١٢٩ ، ٢٢٧، ٣٠٧

جبير بن معطم هيشك : ٣٣١

جندب بن عبدالله هيك : ١٩٤

جندب بن كعب الغامدي «جندب الخير» ﴿ يُشْتُ : ٢١٦،٢١٤

الحارث بن هشام: ١٧٠

حذيفة بن اليمان والشك : ٣١٨، ٢٧٣، ١٤٤، ٣١٨،

حصين بن عبد الرحمن: ١٢٣

رويفع ويشنه: ١٤٧،١٤٦

سعیدبن جبیر: ۲۹۲،۱٤۷،۱۲۳

سفيان: ١٧٤

سهل بن سعد هيشنه: ۱۳۲

سهیل بن عمرو: ۱۷۰

صفوان بن أمية : ١٧٠

طارق بن شهاب: ۱٥٤

عبادة بن الصامت والشه : ١١٨، ٢١، ٣١٦، ١٢٠

العباس بن عبد المطلب هِ الله عليه العباس بن عبد المطلب

عبدالله بن أبي أمية : ١٨٣

عبدالله بن عكيم هيك : ١٤٥

عبدالله بن عمر ويشنه: ۲۲۰،۱٦٩

عبدالله بن عمرو هينُّك : ٢٦٢، ٢٣٣

عبد المطلب: ١٨٣، ١٨٥، ٢٩٥

عتبان بن مالك هِيْنُهُ : ١٢١، ١٢٠، ١٢١

عكاشة بن محصن ﴿ يُلُكُ : ١٢٥

عقبة بن عامر هيشنه: ۲۳۰، ۱٤۲

على بن أبي طالب ويشنه: ١٣٢، ١٣٥، ١٥٤، ٢٦٦، ٣٢١

على بن الحسين هيئنا : ٢٠٤

عمر بن الخطاب ويشنك: ١٨٨، ١٦٣، ٢١٧، ٢١٥، ٢٥١، ٢٦١، ٦٢١، ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٢، ٢٧٢

عمران بن الحصين هِ الله ٢٤٤، ٢٤٤، ٣٢٤

مالك بن أنس : ١٩٩

مجاهد: ۲۹۰، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۲

مسلم: ۲۲۱، ۱۵۲، ۱۲۲، ۱۸۹، ۱۹۶، ۲۰۸، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۵۲، ۱۵۲، ۱۵۲،

1 • 73 , 7 | 77 , 7 | 77 , 7 | 77 , 7 | 77

معاذبن جبل هيلفخه: ١٣١،١١٧،١٣١

موسى الكيلا: ١٤٩،١٢٦،١٢٤، ١٤٩

منصور: ۲۰۰

النواس بن سمعان ﴿ لِلَّهُ اللَّهُ ١٧٤

نوح الطِّيلًا: ۱۹۱،۱۹۰،۱۸۷

وكيع: ١٤٧

«الكنيْ »

أبو بشير الأنصاري علينه: ١٤٥

أبو بكر الصديق الشنعة : ٢٦١، ٢٥٩، ١٩٨، ٢٦١

أبو جهل : ۱۸۳

أبو الجوزاء: ٢٠٠٠

أبو داود: ۱۶۵، ۱۰۹، ۳۰۲، ۱۲۹، ۲۲۲، ۲۲۷، ۳۳۰، ۱۳۲، ۲۷۳، ۸۸۲، ۲۰۰، ۳۰۰،

177, 777, 977

أبو سعيد الخدري هيشنه: ١١٩، ٢٠٨، ٢١٠، ٢٤٤، ٢٥٥

أبو طالب: ۱۸۳، ۱۸۶

أبو هريرة هِيْنُهُ: ١٧٠، ١٧٣، ١٨١، ٢٠٢، ٢١٤، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٩، ١٥١، ١٥٢، ٢٥٧،

177, 777, 187, 1.7, 7.7, .17, .77, 777, 877

أبو واقد الليثي ﴿ لِمُنْكُ : ١٤٩

#### «الأبناء»

ابن أبي حاتم : ۲۹۸،۲۹۳،۲۷۱

ابن تيمية «أبو العباس» : ١٨٠، ٢٢٥، ٢٦٩

ابن حبان: ۱۱۹، ۱۹۵، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲٤٥

ابن عباس هيئه: ١٢٤، ١٣١، ١٤٤، ١٨٧، ٢٠٠، ٢١٩، ٢٢٤، ٢٢٥، ٢٣٣، ٢٣٨، ٢٤١،

V37, P37, P07, 157, 757, 757, 177, 777, • P7, 0P7, 7P7, • Y7, 7Y7

ابن القيم : ۱۸۸ ، ۲۲۸ ، ۳۱۳

این ماجه: ۲۷۷،۲۷۵

ابن مسعود هِنْتُ : ۱۲۳، ۱۲۹، ۱۲۹، ۱۶۹، ۱۸۹، ۱۹۵، ۲۲۰، ۲۲۲، ۲۲۲، ۲۳۲، ۲۳۲،

P37, 707, 7V7, •• 7, 177, 377, 077, VTT

ابن المسيب: ١٨٣، ٢٢٧

ابن وهب: ٣١٨

#### «الألقاب»

البخاري: ۱۲۹، ۱۳۰، ۲۱۵، ۲۲۷، ۲۳۵، ۲۶۸، ۲۲۲

البرقاني : ٣٦١

الترمذي: ۲۵۰، ۱۵۰، ۲۱۲، ۲۵۳، ۲۲۰، ۲۷۲، ۳۱۱

الحاكم: ١١٩، ٣٢٢، ٢٧٢، ١٨٣

الشعبي: ۲۲۰، ۲۲۳، ۲۲۰

الطبراني: ٢٢٤، ٢٢٤، ٣٢٣

الضياء المقدسي: ٢٠٤

النسائي: ۲۱۹، ۲۷۲، ۳۰۵، ۳۳۴

« النساء »

أم سلمة ﴿ فَكُ : ١٩٣

حفصة عين ٢١٦:

صفية بنت عبد المطلب عيشه: ١٧٠

عائشة ﷺ: ١٦١، ٩٣، ٢٤٥، ٢٧٧، ٣٢٠

فاطمة هين : ١٧٢، ١٧١



### فهرس الكتب

إعلام الموقعين لابن القيم: ٢٢٨

إغاثة اللهفان لابن القيم: ١٨٨

أهل السنن : ۲۰۰

الأربعون للنووي : ٢٦٣

الإيمان الكبير لابن تيمية: ١٨١

البردة للبوصيري: ٢٧٩

تفسير ابن أبي حاتم: ٢٩٨، ٢٧١، ٢٩٨، ٢٩٨

تفسير الطبري: ۲۰۰، ۲٤۱، ۳۷۳

تفسير عبد الرزاق: ٢٦٦،٢٥٠

تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: ٢٦٩

زاد المعاد لابن القيم: ٣١٣

السنن: ۲۱۸،۲۰۰

السنن للترمذي: ۲۱۵، ۱۵۰، ۲۱۲، ۲۵۳، ۲۲۰، ۲۷۲، ۳۱۱

السنن لأبي داود : ۱۲۵، ۱۹۹، ۲۰۳، ۲۱۹، ۲۲۲، ۲۲۷، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۷۳، ۲۸۰،

٥٠٠، ٧٠٠، ١٣٣، ٣٣٣، ٩٣٣

السنن لابن ماجه: ۲۷۷،۲۷٥

السنن للنسائي: ٢١٩، ٢٧٦، ٣٠٤، ٣٣٤

الصحيح للبخاري: ١٢٩، ١٣٠، ٢١٥، ٢٢٧، ٢٣٥، ٢٢٦، ٢٢٦

الصحيح لمسلم: ١٢٩، ١٥٤، ١٦٣، ١٨٩، ١٩٤، ٢٠٨، ٢٢٠، ٢٢٢، ٢٢٩، ٣٣٧،

107, 307, 107, 517, 177, 177, 177

الصحيح لابن حبان: ١١٩، ١٩٥، ٢١٩، ٢٣٦، ٢٤٥

القدر لابن وهب : ٣١٨

المختارة للضياء: ٢٠٤

مراتب الإجماع لابن حزم: ٢٩٥

المستدرك للحاكم: ١١٩، ٣١٨، ٢٧٢، ٣١٨

المستخرج للبرقاني: ٢٠٩

المسند لأحمد بن حنبل: ١٤٢، ١٤٥، ١٤٦، ١٥٥، ١٩٥، ٢١٨، ٢٢٧، ٢٣٢، ٢٣٥،

T17, + 77, V/T

المسند لأبي يعلى : ٢٢٤

العلو للذهبي : ٣٣٨

المعجم الكبير للطبراني: ١٦٦، ٢٢٤، ٣٢٣

الموطأ لمالك بن أنس: ١٩٩

\* \* \*

فهرس الشعر

البيت الصفحة البيت البيت البيت المفحة فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة فإن تنج منها تنج من ألوذبه!



## فهرس المراجع (١)

- 1- «الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير»، تأليف الحافظ الحسين الجورقاني (ت: ٣٤٥ه)، ت: د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، دار الصميعي الرياض، ط٣، ١٤١٥ه.
- ۲- «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» -[الإيمان]-، تأليف الإمام عبيد الله بن محمد بن بن بطة العكبري الحنبلي (ت: ٣٨٧هـ)، ت: د. رضا بن نعسان معطي، كتاب الإيمان، دار الراية الرياض، ط ٢، ١٤١٥ه.
- جزء: «الرد على الجهمية» ، ت: د. يوسف الوابل (١-٢) ، ووليد نصر (ج٣) ، دار الراية ، ط ١ ، ١٤١٨ه.
  - جزء: «القدر»، ت: د. عثمان عبد الله الأثيوبي، ط ١، ١٤١٥ه.
- ۳- «إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد» ، تأليف العلامة حمد بن علي بن
   عتيق النجدي (ت: ١٣٠١ه) ، ت : عبد الإله الشايع ، دار أطلس الخضراء –
   الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٤ه .
- 3- «ابن سحمان -سليمان بن سحمان (ت: ١٣٤٩هـ) تاريخ حياته وعلمه وتحقيق شعره» وفيه تحقيق ديوانه «عقود الجواهر المنضَّدة الحسان» ، تأليف أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري ، شاركه في تصحيحه والتعليق عليه محمد خير رمضان يوسف وعبد المحسن العسكر ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٤هـ.
- «إتحاف الخيرة المهرة بأسانيد العشرة» ، تأليف العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري (ت: ٨٤٠) ، ت: دار المشكاة للبحث العلمي ، دار الوطن الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٠ ه.
- 7- «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية»، تأليف الإمام محمد ابن أبي بكر الدمشقي الحنبلي «ابن القيم» (ت: ٢٥٧ه)، ت: د. عواد المعتق، مطابع الفرزدق الرياض، ط٢، ٨٠٤ه.

<sup>(</sup>۱) «ت» تعنى تحقيق ، و «ط» الطبعة .

ولم أذكر في هذا الفهرس إلا الكتب التي أحلتُ إليها في هوامش الرسالة ، وما رجعتُ إليه ولم أقف فيه علىٰ فائدة تخص هذا الكتاب لم أذكره .

- ٧- «الآحاد والمثاني»، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي عاصم (ت: ٢٨٧ه)، ت:
   د. باسم الجوابرة، دار الراية الرياض، ط ١، ١١١١هـ.
- ٨- «الإحكام في أصول الأحكام»، تأليف أبي محمد ابن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦ه)،
   ت: جماعة من العلماء، دار الحديث -القاهرة، ط ١، ٤٠٤ ه.
- 9- «الإخنائية» -أو الرد على الإخنائي -، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت:٧٢٨ه)، ت : أحمد بن مونس العنزى ، دار الخراز جدة ، ط ١، ١٤٢٠ه.
- ۱۰ «الإخوان»، تأليف الحافظ أبي بكر ابن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، ت: مصطفئ عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية -بيروت، ط ١٠٩١ه.
- ۱۱ «الآداب» ، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ۵۸ ٪ هـ) ، ت : عبد القدوس ابن محمد نذير ، مكتبة الرياض الحديثة ، ط ۱ ، ۱٤۰۷ هـ .
- ۱۲ «الآداب الشرعية» ، تأليف العلامة الفقيه محمد بن مفلح المقدسي (ت: ٧٦٣هـ) ،
   ت: شعيب الأرناؤوط ، وعمر القيَّام ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٧هـ .
- ۱۳ «الأدب» ، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة (ت: ۲۳۵ه) ، ت : د . محمد رضا القهوجي ، دار البشائر الإسلامية -بيروت ، ط ۱ ، ۱۶۲۰ه.
- 18- «الأدب المفرد» ، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) ، ت : الشيخ العلامة الإمام ناصر الدين الألباني ، دار الصّديق السعودية ، ط ٢ ، ١٤٢١هـ .
- ۱۵ «الأذكار»، تأليف يحيى بن شرف النووي (ت: ٢٧٦ه)، ت: علي الشربجي،
   وقاسم النوري، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١، ١٤١٢ه.
- 17 «الأربعون البلدانية»، تأليف الحافظ الرحلة أبي طاهر السلفي أحمد بن محمد الأصبهاني (ت: ٥٧٦ه)، ت: مسعد السعدني، أضواء السلف -الرياض، ط ١، ١٤١٨ه.
- ۱۷ «الأربعين»، تأليف الحافظ أبي العباس الحسن بن سفيان النسوي (ت: ٣٠٣ه)، ت: محمد بن ناصر العجمي، دار البشائر -بيروت، ط ١، ١٤١٤ه.
- ۱۸ «الأربعين»، تأليف الفقيه يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦ه)، ت: محمود الأرناؤوط، دار البشائر -سوريا، ط ١، ١٤١٨ه.
- ۱۹ «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» ، تأليف الشيخ المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي بيروت ، ط ۲ ، ۱۶۰۵ هـ.
- ٢- «أسباب نزول القرآن» ، تأليف أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي (ت: ٤٦٨هـ) ، ت : د . ماهر ياسين الفحل ، دار الميمان -السعودية ، ط ١ ، ١٤٢٦ه .

- ۲۱ «الاستقامة»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ۷۲۸ه)، ت: د. محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض، ط ۲، ۱٤۱۱ه.
- "أسد الغابة في معرفة الصحابة"، تأليف العلامة عز الدين ابن الأثير علي بن محمد
   (ت: ٣٣٠ه)، ت: محمد البنا، ومحمد عاشور، ومحمود فايد، دار الشعب القاهرة، ط ١٩٧٠ه.
- ۳۲- «الأسماء والصفات» ، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨هـ) ، ت :
   عبد الله الحاشدي ، مكتبة السوادي بجدة ، ط ١ ، ١٤١٣ .
- ۲۲- «الإصابة في تمييز الصحابة» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني
   (ت: ۸۵۲ه) ، وبهامشه الاستيعاب لابن عبد البر ، تصوير دار الكتاب العربي بيروت .
- ۲۰ «أصول السنة» ، تأليف الإمام محمد بن عبد الله الشهير بابن زمنين (ت: ۳۹۹ه) ،
   ت: عبد الله بن محمد البخارى ، مكتبة الغرباء الأثرية –المدينة النبوية ، ط ۱ ، ۱٤۱٥هـ.
- ۲۲ «إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» ، تأليف العلامة صالح بن فوزان الفوزان ،
   مؤسسة الرسالة ، ط ۲ ، ۱٤۲۲ ه.
- ۲۷ «الاعتقاد والهدایة إلی سبیل الرشاد» ، تألیف البیهقی (ت: ۵۸ ه) ، ت : أحمد بن إبراهیم أبو العینین ، دار الفضیلة –الریاض ، ط ۱ ، ۱ ٤ ۲ ه .
- «إعلام الموقعين عن رب العالمين» ، للإمام محمد بن أبي بكر الدمشقي المعروف بابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١ه) ، ت : طه عبد الرؤوف سعد ، دار الجيل -بيروت ، ١٩٧٣م .
  - ۲۹ «الأعلام»، تأليف خير الدين الزركلي، دار العلم للملايين، بيروت.
- ٣٠ «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» ، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه) ، ت : الشيخ محمد حامد الفقى ، مطبعة السنة المحمَّدية القاهرة ، ط ٢ ، ١٣٩٥ه.
- ۳۱ «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» ، تأليف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت: ۷۲۸ه) ، ت: د. ناصر العقل ، مكتبة الرشد الرياض ، ط ۳ ، ۱٤۱۳ ه.
- ۳۲ «الأمالي»، تأليف العلامة عبد الملك بن محمد بن بشران (ت: ٤٣٠ه)، ت: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن الرياض، ط ١ ، ١٤١٨ه.
- ۳۳- «أمالي ابن سمعون» ، تأليف المحدِّث أبي الحسين محمد بن أحمد بن سمعون البغدادي (ت:۳۸۷ه) ، ت: د. عامر حسن صبري ، دار البشائر بيروت ، ط ١ ، ٣٢٣هـ ١٤٢٣هـ .

- ٣٤- «الأموال»، تأليف الإمام أبي عبيد القاسم بن سَلاَّم (ت: ٢٢٤هـ)، ت: سيد رجب، دار الهدى النبوى -مصر، ط ١ ، ١٤٢٨ه.
- ٣٥- «الأوائل»، تأليف الإمام الحافظ أبي بكر بن أبي عاصم (ت: ٢٨٧ه)، ت: محمد بن ناصر العجمى، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي، ط ١.
- ۳٦- «أوثق عرى الإيمان» -ضمن مجموع الرسائل-، تأليف الشيخ سليمان بن محمد بن عبد الوهاب (ت: ١٢٣٣ه) ، ت: د. الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ، دار عالم الفوائد مكة المباركة ، ط ١٤٢٠، ١ه.
- ٣٧- «إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي والفنون» ، تأليف إسماعيل باشا البغدادي (ت: ١٣٣٩ه) .
- ۳۸- «الإيمان»، تأليف الحافظ محمد بن يحيى العدني (ت: ٢٤٣ه)، ت: حمد الجابري الحربي، الدار السلفية -الكويت، ط ١،٧٠٧ه.
- ٣٩- «الإيمان الكبير»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ)، ت: الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي -بيروت، ط٤١٣١ه.
- ٤ «بحوث ندوة: دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ، مجموعة مؤلفين ، جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ، ط ٢ ، ١٤١١ ه.
- 21 «بدائع الفوائد»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه)، ت: محمد منير بن عبده آغا الدمشقى، الطبعة المنيرية.
- «البداية والنهاية»، تأليف الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت: ٧٧٤ه)، ت: مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر بإشراف د. عبد الله التركي، دار هجر -القاهرة، ط ١، ١٤١٧ه.
- 27 «البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» ، تأليف العلامة محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠ه) ، ت: د . حسين بن عبد الله العمري ، دار الفكر دمشق ، ط ١ ، ١٤١٩ه.
- «البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير»، تأليف العلامة سراج الدين عمر بن علي الأنصاري «ابن الملَقِّن» (ت: ١٠٠٨هـ)، ت: دار الهجرة السعودية، ط ١ ، ١٤٢٥هـ.
- 20 «بُغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» ، تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي الشافعي (ت: ٨٠٧ هـ)، ت: د. حسين الباكري ، الجامعة الإسلامية -المدينة النبوية ، ط ١ ، ٣٠٤ هـ.

- 27 «بلوغ المرام من أدلة الأحكام»، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ه)، ت: سمير الزهيري، مكتبة الدليل السعودية، ط ١، ١٤١٧ه.
- ٧٤ «بيانُ فضل عِلْم السَّلف على عِلم الخلف» ، تأليف الحافظ ابن رجب الحنبلي
   (ت: ٧٩٥ه) ، ت : محمد بن ناصر العجمى ، ط ١ ، ١٤١٦ه.
- «التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول» ، تأليف محمد صديق حسن خان القنوجي البخاري (ت: ١٣٠٨هـ) ، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -دولة قطر ، ط ١ ، ١٤٢٨هـ .
- 89 «تاريخ الأدب العربي»، تأليف كارل بروكلمان، ترجمه د. عمر صابر عبد الجليل، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، ١٩٩٥م.
- ٥ «تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» ، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ه) ، ت: د. بشار عواد معروف ومن معه ، دار الغرب الإسلامي بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٤ه.
- ۱۵ «تاريخ الأمم والملوك» ، تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ۳۱۰هـ) ، ت : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار سويدان بيروت ، ط ۲ ، ۱۳۷۸ ه .
- ٥٢ «تاريخ بغداد»، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت ، المعروف بالخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ه) ، تصوير دار الكتب العلمية بيروت .
- 07- «تاريخ جرجان»، تأليف حمزة بن يوسف السهمي الجرجاني (ت: ٤٢٧ه)، ت: العلامة عبد الرحمن المعلمي، عالم الكتب -بيروت، ط٤، ١٤٠٧ه.
- 30- «التاريخ الكبير»، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ)، ت: العلامة عبد الرحمن المعلمي، حيدر أباد ط ١، ١٣٦١ ه تصوير دار الكتب العلمية.
- ٥٥- «تاريخ واسط» ، تأليف أسلم بن سهل الرزاز المعروف ببحشل (ت: ٢٩٢هـ) ، ت : كوركيس عواد ، عالم الكتب -بيروت ، ط ١ ، ١٤٠٦هـ .
- 07 «تالي تلخيص المتشابه» ، تأليف الحافظ الخطيب البغدادي (ت: ٣٦٤ه) ، ت: مشهور حسن ، وأحمد الشقيرات ، دار الصميعي الرياض ، ١٤١٧ه.
- 00- «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد» ، تأليف العلامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني ، جمعية إحياء التراث الإسلامي الكويت مصورة من طبعة المكتب الإسلامي .
- ٥٨ «تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ عبد الهادي بن محمد البكري العجيلي (ت: ١٢٦٢ه) ، ت : حسن بن علي العواجي ، أضواء السلف الرياض ، ط ١ ، ١٤١٩ ه .

- 90- «تخريج أحاديث منتقدة في كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ فريح بن صالح البهلال ، تقديم الإمام عبد العزيز بن باز ، دار الأثر الرياض ، ط ١ ، ١٤١٥ه .
- ۳۱- «تذكرة أولي النَّهي والعرفان بأيام الله الواحد الديان وذكر حوادث الزمان» ، تأليف إبراهيم بن عبيد آل عبد المحسن ، مكتبة الرشد الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٨ ه .
- ۱۲ «الترغیب والترهیب» ، تألیف العلامة عبد العظیم بن عبد القوي المنذري (ت: ٦٥٦ه) ،
   ت: مصطفیٰ محمد عمارة ، دار إحیاء التراث العربی ، ط ۳ ، ۱۳۸۸ه.
- 77- «الترغيب والترهيب»، تأليف الإمام أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني قوام السنة (ت: ٥٣٥ه)، ت: أيمن صالح شعبان، دار الحديث -القاهرة، ط ١، ١٤١٤
- 77- «تسهيل السابلة لمريد معرفة الحنابلة» ، تأليف الشيخ صالح بن عبد العزيز بن عثيمين الحنبلي النجدي (ت: ١٤١٠هـ) ، ت: بكر بن عبد الله أبو زيد ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ١٤٢٢هـ .
- ٦٤- «تعظيم قدر الصلاة» ، تأليف الإمام محمد بن نصر المروزي (ت: ٣٩٤هـ) ، ت :
   د . عبد الرحمن الفريوائي ، مكتبة الدار المدينة النبوية ، ط ١ ، ٢٠٦١هـ .
- 70- «تغليق التعليق على صحيح البخاري» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٦ه) ، ت : سعيد عبد الرحمن القزقي ، المكتب الإسلامي بيروت ، ط ٢ ، ١٤٢٠ه.
- 77- تفسير البغوي «معالم التنزيل وأسرار التأويل» تأليف الإمام محي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت: ٢٥ هه) ، ت: محمد النمر ، وعثمان جمعة ، وسليمان الحرش ، دار طيبة السعودية ، ط ٢ ، ٢ ١ ١ ه.
- 77- تفسير الثعلبي «الكشف والبيان» ، تأليف أبي إسحاق أحمد الثعلبي (ت: ٤٢٧ه) ،
   ت : أبي محمد بن عاشور ، ونظير الساعدي ، دار إحياء التراث العربي -بيروت ،
   ط ١ ، ١٤٢٢ه. .
- 7۸- تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل القرآن» ، تأليف الإمام محمد بن جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ) ، ت : مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بإشراف د . عبد الله التركي ، ط ١ ، ١٤٢٢ه .
- \* طبعة أخرى : الشيخ العلامة أحمد شاكر ، والعلامة الأديب محمود شاكر رحمهما الله، دار المعارف - مصر.
- 79 «تفسير غريب القرآن»، تأليف الإمام أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت: ٢٧٦ه)، ت: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية -بيروت، ط١، ١٣٩٨ه.

- ٧- «تفسير القرآن العظيم»، تأليف الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت: ٤٧٧ه)، ت : سامي السّلامة ، دار طيبة الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨هـ .
- ٧١- «تفسير القرآن»، تأليف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١ه)، ت: د. مصطفىٰ مسلم محمد، مكتبة الرشد −الرياض، ط ١، ١٤١٠ه.
- ۲۷- «تفسير القرآن»، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري
   (ت: ۳۱۸ه)، ت: د. سعد بن محمد السعد، دار المآثر –المدينة، ط ۱ ، ۱٤٢٣ه.
- ٧٣- «تفسير القرآن»، تأليف الإمام أبي المظفر منصور السمعاني الشافعي (ت: ٤٨٩ه)،
   ت: ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس، دار الوطن الرياض، ط١، ١٤١٨هـ.
- ٧٤ «تفسير القرآن العظيم مسنداً عن رسول الله ﷺ والصحابة والتابعين» ، تأليف الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ه) ، ت : أسعد الطيب ، مكتبة الباز مكة المكرمة ، ط ٢ ، ١٤١٩ه.
- ٧٥- «تقريب التهذيب» ، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ه) ، ت: صغير
   أحمد شاغف أبو الأشبال ، دار العاصمة الرياض ، ط ١ ، ١٤١٦ه.
- ٧٦- «التمهيدُ لشرح كتاب التوحيد» ، تأليف معالي الشيخ صالح آل الشيخ ، دار
   التوحيد -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٣ ه .
- ٧٧- «التمهيد لِمَا في الموطأ من المعاني والأسانيد» ، تأليف الحافظ ابن عبد البر (ت:
   ٤٦٣هـ) ، ت: مجموعة من الباحثين ، مصورة عن الطبعة الأولى المغرب .
- ٧٨- «تهذيب الآثار»، تأليف الإمام محمد بن جريس الطبري (ت: ٣١٠ه)، ت:
   الأديب محمود شاكر، مطبعة المدني.
- ٧٩- «تهذيب التهذيب» ، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ) ، ت :
   إبراهيم الزيبق ، وعادل المرشد ، مؤسسة الرسالة ، ط ١ ، ١٤١٦هـ .
- ٨- «التوبة» ، تأليف الإمام ابن أبي الدنيا ، ت : مجدي السيد ، مكتبة القرآن -القاهرة.
- ۸۱ «التوحید» ، تألیف الإمام محمد بن إسحاق بن منده (ت: ۳۹۵هـ) ، ت : الشیخ
   د . علی بن محمد بن ناصر الفقیهی ، الجامعة الإسلامیة –المدینة النبویة .
- ۸۲ «التوحید وإثبات صفات الرب»، تألیف إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزیمة (ت: ۳۱ هـ)، ت: د. عبد العزیز الشهوان، مکتبة الرشد الریاض، ط٥، ۱٤١٤ه.
- ۸۳ «التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد» ، تأليف العلامة عبد الله بن محمد الدويش ، دار العليان -بريدة ، ط ۱ ، ۱ ٤١١ ه.
- ٨٤ «التوكل على الله ﷺ»، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، ت:
   د. جاسم الفهيد، دار الأرقم -الكويت، ط ١ ، ١٤٠٤هـ.

- ^0 «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب (ت: ١٢٣٣هـ) ، ت : أسامة بن عطايا العتيبي ، دار الصميعي الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٨ه.
- ۸٦ «الثقات» ، تأليف الإمام محمد بن حبان البستي (ت: ٣٥٤هـ) ، ت : د . محمد عبد المعيد
   خان ، مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد ، ط ١ ، ١٣٩٣هـ .
- «الجامع» قطعة منه في -أهل الملل والردة والزنادقة وتارك الصلاة والفرائض- ،
   تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال (ت: ٣١١ه) ، ت : د . إبراهيم ابن حمد السلطان ، مكتبة المعارف -الرياض ، ط ١ ، ١٤١٦ه .
- ۸۸- «جامع بيان العلم وفضله» ، تأليف الحافظ أبي عمر يوسف بن عبد البر (ت:
   ۲۳ هـ ، ت: أبو الأشبال الزهيري ، دار ابن الجوزي الدمام ، ط ١٤١٤ هـ .
- ۸۹- «جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم» ، تأليف الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين الشهير بابن رجب الحنبلي (ت: ۹۷ه) ، ت : شعيب الأرناؤوط ، وإبراهيم باجس ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط۲ ، ۱۶۱٦ ه.
- ٩٠ «الجامع في الحديث»، تأليف الحافظ عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي (ت: ١٩٧ه)،
   ت: د. مصطفیٰ حسن حسین، دار ابن الجوزي الدمام، ط ١، ١٤١٦ه.
- 91 «الجامع لأحكام القرآن»، تأليف الإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي (ت: ٦٧١ه): ت: د. عبدالله التركي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١٤٢٧ه.
- 97 «الجامع لشعب الإيمان»، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه)، ت: عبد العلى عبد الحميد، مكتبة الرشد الرياض، ط ١ ، ١٤٢٣ه.
- 99 «جامع المسانيد» ، تأليف العلامة أبي الفرج ابن الجوزي عبد الرحمن بن علي (ت: ٩٧ه) ، ت: د. على البواب ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٦ه.
- 98- «الجرح والتعديل»، تأليف الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت: ٣٢٧ه)، ت: العلامة عبد الرحمن المعلمي، دائرة المعارف العثمانية -حيدر آباد، ١، ١٣٧١ه.
- 90- «جزءٌ فيه من روئ عن النبي على من الصحابة في الكبائر» ، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن هارون البرديجي (ت: ٣١٠هـ) ، د . محمد التركي ، دار أطلس الخضراء -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٦ ه.
- 97 «جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية» ، تأليف العلامة د . شمس الدين الأفغاني السلفي ، دار الصميعي الرياض ، ط ١ ، ١٤١٦ ه .

- 90- «الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٥٥١ه)، ت: الشيخ محمد حامد الفقى، مكتبة السنة المحمدية القاهرة، ط ١، ١٣٦٧ه.
- ۹۸ «حاشية على كتاب التوحيد»، تأليف العلامة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدى (ت: ۱۳۹۲هـ)، ط۳، ۱٤۰۸ه.
- 99- «الحجة على تارك المحجة» -مختصر ، تأليف الإمام أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي (ت: ٤٩٠هـ) ، ت: د. محمد إبراهيم هارون ، أضواء السلف -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٥هـ.
- ١٠٠ «الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة»، تأليف الإمام قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني (ت: ٥٣٥ه)، ت: د. محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي، دار الراية –الرياض، ط ١،١١١ه.
- ۱۰۱- «حجة الوداع»، تأليف الفقيه أبي محمد ابن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦هـ)، ت: أبو صهيب الكرمي، بيت الأفكار الدولية للنشر، ط ١، ١٤١٨ه.
- ۱۰۲ «حديث علي بن حجر السَّعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني (ت: ۱۸۰ه) »، ت: عمر السفياني ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط ١، ١٤١٨ه.
- ۱۰۳ «حسن الظن بالله ﷺ»، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، ت: مخلص محمد، دار طيبة -الرياض، ط ٢، ١٤٠٨هـ.
- ١٠٤ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء»، تأليف الحافظ أبي نعيم الأصفهاني (ت: ٤٣٠ه)،
   تصوير دار الكتب العلمية عن الطبعة الأولىٰ (١٣٧٥ه).
- ١٠٥ «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» ، تأليف حسين خلف الشيخ خزعل ، طبعة وقفية مصورة من طبعة سنة ١٣٨٨ه.
- ۱۰۱ «خلق أفعال العباد» ، تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦هـ) ، ت : د. فهد بن سليمان الفهيد ، دار أطلس الخضراء الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٥هـ .
- ۱۰۷ «الدر المنثور في التفسير بالمأثور»، تأليف جلال الدين السيوطي (ت: ٩١١ه)، ت: مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر -القاهرة، إشراف د. عبد الله التركي، ط ١، ١٤٢٤ ه.
- ۱۰۸ «الدر النضيد على أبواب التوحيد» ، تأليف العلامة سليمان بن حمدان (ت: ١٣٩٧هـ) ، ت : قصى محب الدين الخطيب ، مكتبة الصحابة –جدة ، ط ٤ ، ١٤١٣هـ .
- ١٠٩ «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» ، جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي ،
   ط٥ ، ١٤١٣ ه.

- ۱۱۰ «الدعاء»، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)، ت: د. محمد سعيد البخاري، دار البشائر -بيروت، ط ١،٧٠٧ه.
- ۱۱۱- «الدعوات الكبير»، تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه)، ت: الشيخ بدر البدر، ط ١، ١٤١٤ه.
- ۱۱۲ «دلائل النبوة» ، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه) ، ت : د . عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية -بيروت ، ط ١ ، ٥ ، ٥ ه .
- 11۳ «دلائل النبوة»، تأليف الحافظ جعفر بن محمد المستغفري (ت: ٤٣٢ه)، ت: د. أحمد بن فارس السلوم، دار النوادر دمشق، ط ١، ١٤٣١ه.
- ۱۱۶ «دلائل النبوة» ، تأليف الحافظ أبي نعيم الأصبهاني (ت: ٤٣٠هـ) ، ت : د . محمد رواس قلعجي ، وعبد البر عباس ، دار النفائس بيروت ، ط ٢ ، ٢ ، ٢ ١٤٠٨ .
- ۱۱٥ «ديوان الصنعاني» ، تأليف العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني ، المعروف بـ «الأمير الصنعاني» (ت: ١١٨٦ه) ، قدم له علي السيد صبح المدني ، طبع على نفقة الشيخ على ابن عبد الله آل ثاني ، مطبعة المدني .
- ۱۱٦- «ذِكرُ أسماء من تُكِلِّم فيه وهو موَثَّقٌ» ، تأليف الحافظ شمي الدين الذهبي (ت: ٧٤٨ه) ، ت: محمود شكور بن محمود الحاجي ، مكتبة المنار -الأردن ، ط ١٤٠٦ ، ١
- ١١٧ «ذُمُّ الرِّياء في الأعمال»، تأليف أبي محمد الحسن بن إسماعيل الضراب (ت: ٣٩١ه)، ت: د. محمد باكريم، دار البخاري -المدينة النبوية، ط ١، ١٤١٦ه.
- ۱۱۸ «ذم الكلام وأهله» ، تأليف شيخ الإسلام أبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي (ت: ٤٨١ه) ، ت : د . عبد الرحمن الشبل ، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية ، ط ١ ، ١٤١٦ه.
- 911- «ذم الهوئ»، تأليف العلامة أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت: ٩٧ه)، ت: مصطفىٰ عبد الواحد، دار الكتب الحديثة -القاهرة، ط١، ١٣٨١ه.
- ١٢ «رجم أهل التحقيق والإيمان في الردعلي مكفري حسن خان» ، تأليف الشيخ سليمان بن سحمان (ت: ١٣٤٩ هـ) ، تصوير أضواء السلف الرياض.
- ۱۲۱- «الرد على البكري»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية، ت: محمد بن علي عجال، دار الغرباء الأثرية المدينة النبوية، ط ١ ، ١٤١٧ه.
- ۱۲۲ «الردعلى بشر المريسي فيما افترى على الله على الله من التوحيد» ، تأليف الإمام عثمان ابن سعيد الدارمي (ت: ۲۸۰ه) ، ت: د. رشيد بن حسن الألمعي ، مكتبة الرشد ، ط ١ ، ١٤١٨ه.

- ۱۲۳ «الردعلى الجهمية»، تأليف الإمام الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي (ت: ٢٥٥ه)، ت: الشيخ بدر البدر، دار ابن الأثير - الكويت، ط ٢، ١٤١٦ه.
- ۱۲۶ «الردعلى الجهمية»، تأليف الإمام محمد بن إسحاق بن منده (ت: ٣٩٥هـ)، ت: العلامة على بن محمد ناصر الفقيهي، مكتبة الغرباء الأثرية، ط ٣، ١٤١٤هـ.
- ۱۲۰ «الردعلى الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله» ،
   تأليف إمام أهل السنة أحمد بن حنبل (ت: ۲٤۱ه) ، ت : دغش بن شبيب العجمي ،
   وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر، ودار البخاري قطر ، ط ١٤٢٩ ه .
- ۱۲٦ «الردعلئ من يقول القرآن مخلوق» ، تأليف الإمام أحمد بن سليمان النجاد (ت: ٣٤٨ه) ، ت : رضا الله إدريس ، مكتبة الصحابة الكويت .
- ۱۲۷ «رسالة الإمام أبي داود لأهل مكة»، تأليف الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث (ت: ۲۷۵ه)، ت: د. محمد محمدي النورستاني، طبعت في ذيل «المدخل إلى سنن أبي داود»، مكتب الشؤون الفنية في وزارة الأوقاف -الكويت، ط ١٤٢٩ ه.
- ۱۲۸ «الرضاعن الله بقضائه»، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ه)، ت:
   ضياء الحسن السلفي، الدار السلفية -الهند، ط ۱، ۱٤۱۰ه.
- ۱۲۹ «روضة الأفكار والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» ، تأليف حسين بن غنام ، مكتبة مصطفىٰ البابي الحلبي مصر ، ط ١ ، ١٣٦٨ هـ ٩ ٩٩ م .
- ١٣٠ «روضة المُحِبِّين ونُزْهَةُ المُشْتَاقين» ، تأليف الإمام ابن القيم (٧٥١ه) ، ت : أحمد خليل جمعة ، دار اليمامة دمشق ، ط ١ ، ١٤٢٣ ه .
- ۱۳۱ «رياض الصالحين» تأليف العلامة يحيى بن شرف النووي (ت: ٦٧٦هـ)، ت: عبد العزيز رباح، وأحمد يوسف الدقاق، دار المأمون للتراث- دمشق، ط٤، ١٤٠١هـ.
- ۱۳۲ «زاد المسير في علم التفسير»، تأليف الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي (ت: ۹۷ هه)، ت: شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي -بيروت، ط ٤،٧٠٤ه.
- ۱۳۳ «زاد المعاد في هدي خير العباد»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١هـ)، ت: عبد القادر الأرناؤوط، وشعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١٦، سنة ١٤٠٨ه.
- ١٣٤ «الزهد»، تأليف الإمام عبد الله بن المبارك (ت: ١٨١ه)، ت: حبيب الرحمن الأعظمى، تصوير دار الكتب العلمية -بيروت.
- ۱۳۵ «الزهد»، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ۲٤۱ه)، ت: الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي، تصوير دار الكتب العلمية بيروت، ط ١، ١٣٩٨ه.

- ۱۳۱ «الزهد»، تأليف الإمام هناد بن السّري الكوفي (ت: ٢٤٣ه)، ت: د. عبد الرحمن الفريوائي، دار الخلفاء -الكويت، ط ١، ٢٠٦ه.
- ۱۳۷ «الزهد» ، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه) ، ت : د . تقي الدين الندوى ، دار القلم الكويت ، ط ٢ ، ١٤٠٣ه .
- ۱۳۸ «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»، تأليف محمد بن عبد الله بن حميد النجدي المكي (ت: ١٢٩٥ه)، ت: د. عبد الرحمن العثيمين، وبكر أبو زيد، مؤسسة الرسالة -بيروت، ط ١، ٤١٦٨ه.
- ۱۳۹ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» ، تأليف المُحَدِّث محمد بن ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، والمكتب الإسلامي بيروت .
- ١٤٠ «سلسلة الأحاديث الضعيفة» ، تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، ط ١٤١٢ ه.
- ۱٤۱- «السنن»، تأليف الإمام الحافظ سعيد بن منصور (ت: ٢٢٧ه)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، الدار السلفية الهند، ط ١، ١٤٠٣ه.
- ۱٤۲ «السنن»، تأليف الإمام الحافظ سعيد بن منصور (ت: ٢٢٧هـ) -قسم التفسير -، ت: د. سعد بن عبد الله الحميّد، دار الصميعي -الرياض، ط ١٤١٤هـ.
- ۱۶۳ «السنن»، تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (ت: ۲۷٥ه)، ت : عزت الدعاس، وعادل السيد، دار ابن حزم بيروت ، ١٤١٨ه.
- 188 «السنن «الجامع الكبير» ، تأليف الحافظ محمد بن عيسى الترمذي (ت: ٢٧٩هـ) ، ت: د. بشار عواد معروف ، دار الغرب الإسلامي - بيروت ، ط٢ ، ١٤١٨ه .
- ١٤٥ «السنن» -المجتبئ ، تأليف الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت: ٣٠٣ه) ، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة ، دار البشائر بيروت ، ط ٣ ، ١٤١٤ ه.
- ١٤٦ «السنن» ، تأليف الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجه (ت: ٢٧٥ه) ، ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، مكتبة ابن تيمية - القاهرة .
- ١٤٧- «السنن»، تأليف الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: ٢٥٥ه)، ت: حسين سليم أسد، دار المغنى الرياض، ط ١، ١٤٢١ه.
- 18۸ «السنن»، تأليف الحافظ الإمام علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٥ه)، ت: شعيب الأرناؤوط وحسن شلبي وعبد اللطيف حرز الله وأحمد برهوم، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١، ١٤٢٤ه.
- 189 «السنن الصغرى» ، تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه) ، ت : د . عبد المعطى قلعجي ، جامعة الدراسات الإسلامية -باكستان ، ط ١ ، ١٤١٠ه.

- ۱۵۰ «السنن الكبرئ»، تأليف الإمام أحمد بن شعيب النسائي (ت: ۳۰۳هـ)، ت: حسن عبد المنعم شلبي، مؤسسة الرسالة بيروت، ط۱، ۱۲۲۱ه.
- ١٥١ «السنن الكبرى»، تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨هـ)، تصوير دار المعرفة عن الطبعة الأولى بحيدر أباد .
- ۱۵۲ «السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها» ، تأليف الحافظ أبي عمرو الداني عثمان بن سعيد الأندلسي (ت: ٤٤٤ه) ، ت : د . رضا الله بن محمد إدريس المباركفورى ، دار العاصمة الرياض ، ط ١ ، ٤١٦ ه .
- ۱۵۳ «السنة»، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم (ت: ۲۸۷هـ)، ت: الشيخ الدكتور باسم الجوابرة، دار الصميعي الرياض، ط ١، ١٤١٩ه.
- ۱۰۶ «السنة»، تأليف الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل (ت: ۲۹۰ه)، ت: د. محمد بن سعيد القحطاني، رمادي للنشر –الدمام، ط ۲، ۱۶۱۶ه.
- ١٥٥ «السنة»، تأليف الإمام أبي عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت: ٢٩٤ه)، ت: د. عبد الله بن محمد البصيري، دار العاصمة ⊢لرياض، ط١، ١٤٢٢ه.
- ۱۵٦ «السنة»، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الخلال (ت: ٣١١ه)، ت: د. عطية الزهراني، دار الراية الرياض، ط ١، ١٤١٠ه.
- ١٥٧- «سير أعلام النبلاء»، تأليف الحافظ الذهبي (ت: ٧٤٨ه)، ت: مجموعة من الباحثين، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ٢، ٢٠٢ه.
- ۱۵۸ «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة»، تأليف الإمام هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت: ۱۸۸ه)، ت: د. أحمد بن سعد حمدان، دار طيبة -الرياض، ط۳، ۱۸۶ه.
- 109 «شرح السنة»، تأليف الإمام الحسين بن مسعود البغوي (ت: ١٦٥ه)، ت: شعيب الأرناؤوط، وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي بيروت، ط٢، ١٤٠٣ه.
- ١٦٠ «شرح العمدة»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ)، ت : خالد بن علي المشيقح ، دار العاصمة -الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨ه.
- 171- «شرح معاني الآثار»، تأليف العلامة أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد (ت: ٣٢١ه)، ت : محمد زهري النجار، محمد سيد جاد الحق، عالم الكتب -بيروت، ١٤١٤ه مصورة عن الطبعة الأولى.
- 177- «شرح مشكل الآثار»، تأليف العلامة أبي جعفر الطحاوي (ت: ٣٢١ه)، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ١،٥١٥ه.

- ١٦٣ «الشريعة»، تأليف الإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت: ٣٦٠هـ)، ت:
   د.عبد الله الدميجي، دار الوطن الرياض، ط١،١٤١٨ه.
- ۱٦٤ «الصارم المسلول على شاتم الرسول» ، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ) ، تاليف شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: ٧٢٨هـ) ، ت : محمد بن عبد الله الحلواني ، ومحمد كبير أحمد ، دار رمادي للنشر ، ط ١ ، ١٤ ١٧هـ .
- 170 «الصارم المنكي في الرد على السبكي» ، تأليف الإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي (ت: ٤٤٧ه) ، ت: عقيل المقطري ، مؤسسة الريان -بيروت ، ط ١ ، ٢٤١٢ه.
- ١٦٦- «صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري»، تأليف الشيخ العلامة ناصر الدين الألباني، دار الصديق -السعودية، ط، ١٤١٥ه.
- ۱٦٧- «صحيح ابن حبان»، تأليف الإمام محمد بن حِبَّان البستي (ت: ٣٥٤)، ت: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة -بيروت، ط ٣، ١٤١٨ه.
- ١٦٨ «صحيح ابن خزيمة»، تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت: ٣١١ه)،
   ت: محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ط٢، ١٤١٢هـ.
- 179 «صحيح البخاري» الجامع الصحيح المسند ، تأليف الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت: ٢٥٦ه) ، اعتنى به: د. محمد زهير بن ناصر الناصر ، دار طوق النجاة بيروت ، ط ١ ، ١٤٢٢ه.
- ۱۷۰ «صحيح الترغيب والترهيب للمنذري» ، تأليف الشيخ العلامة المحدِّث محمد ناصر الدين الألباني ، مكتبة المعارف الرياض ، ط۱ ، ۱٤۲۰ ه.
- ۱۷۱ «صحيح سنن أبي داود» ، تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي بيروت ، ط ۱، ۱٤٠٨ ه.
- ۱۷۲ «صحيح سنن أبي داود وضعيفه» -الأم ، تأليف العلامة محمد ناصر الدين الألباني، غراس للنشر والتوزيع الكويت ، ط ١ ، ١٤٢٣ ه.
- ١٧٣ «صحيح سنن الترمذي»، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، ط ١،٨٠٦هـ.
- ۱۷۶ «صحيح سنن النسائي»، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، ط ۱، ٤٠٨ هـ.
- ۱۷٥ «صحيح سنن ابن ماجه»، تأليف العلامة ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي بيروت، ط ١، ٨٠٨ه.

- 1۷۱ «صحيح مسلم»، تأليف الإمام الحافظ مسلم بن حجاج النيسابوري (ت: ٢٦١ه)، ت : محمد فؤاد عبد الباقي ، المكتبة الإسلامية تركيا ، ط ١ ، ١٣٧٤هـ. طبعة أُخرى: طبعة مصوَّرة عن نسخة دار الطباعة العامرة بإستانبول تركيا ( ١٣٣٢هـ )، تصوير دار النوادر دمشق ، ط ١ ، ١٤٣١هـ.
- ۱۷۷ «الصفات» ، تأليف الإمام علي بن عمر الدارقطني (ت: ٣٨٠ه) ، ت : الشيخ عبد الله الغنيمان ، مكتبة لينة ، ط ٢ ، ١٤١٤ ه.
- ۱۷۸ «الصلاة»، تأليف الإمام أبي نُعيم الفضل بن دُكَيْن (ت: ۲۱۹ه)، ت: صلاح بن عايض الشلاحي، ط ۱، ۱۶۱۷ه.
- ۱۷۹ «الصمت وآداب اللسان» ، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱هـ) ، ت : د . نجم عبد الرحمن خلف ، دار الغرب الإسلامي -بيروت ، ط ۱ ، ۲۰۶ ه .
- ۱۸ «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» ، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه) ، تاليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه. ت: د. على بن محمد الدخيل الله ، دار العاصمة الرياض ، ط ٢ ، ١٤٠٨ ه.
- ۱۸۱ «صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» ، تأليف العلامة محمد بشير السهسواني الهندي (ت: ١٣٢٨هـ) ، ت : محمد رشيد رضا ، ط ٣ ، ١٣٧٨هـ.
- ۱۸۲ «الضعفاء»، تأليف الحافظ محمد بن عمرو العقيلي (ت: ٣٢٢ه)، ت: حمدي عبد المجيد السلفي، دار الصميعي الرياض، ط ١، ١٤٢٠ه.
- ۱۸۳ «ضعيف الترغيب والترهيب» ، تأليف العلامة الألباني رحمه الله ، مكتبة المعارف الرياض ، ط ۱ ، ۱٤۲۰ ه .
- ١٨٤ «ضعيف الجامع الصغير» ، تأليف الشيخ الألباني ، المكتب الإسلامي -بيروت ، ١٨٤ .
  - ١٨٥ «ضعيف سنن أبي داود» ، تأليف الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ١، ٢٠٨ ه. .
  - ١٨٦ «ضعيف سنن الترمذي» ، تأليف الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ١٤٠٨ ه.
    - ١٨٧ «ضعيف سنن النسائي»، تأليف الألباني، المكتب الإسلامي، ط ١٤٠٨ ه.
  - ١٨٨ «ضعيف سنن ابن ماجه» ، تأليف الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ١ ، ٢٠٨ ه. .
- ۱۸۹ «الضياء الشارق في رد شبهات الماذق المارق» ، تأليف العلامة سليمان بن سحمان (ت: ١٣٤٩هـ) ، ت : الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس رحمه الله ، إدارة البحوث العلمية والإفتاء المملكة العربية السعودية ، ١٤١٤هـ.
- ١٩ «طبقات الصوفية» ، تأليف أبي عبد الرحمن السلمي (ت: ٤١٢ه) ، ت : نور الدين شريبة ، مكتبة الخانجي -القاهرة ، ط ٣ ، ٢٠٦ه.

- ۱۹۱ «الطبقات الكبرى»، تأليف الإمام محمد بن سعد (ت: ۲۳۰ه)، تقديم د . إحسان عباس ، دار صادر -بيروت ، تصوير عن الطبعة الأولى ، ۱۳۷۷ه.
- 19۲ «طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها» ، تأليف الإمام أبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني (ت: ٣٦٩هـ) ، ت : عبد الغفور عبد الحق البلوشي ، مؤسسة الرسالة -بيروت ، ط ٢ ، ١٤١٢ه.
- 19۳ «الطيّوريّات»، تأليف الحافظ الرحلة أبي طاهر السّلَفي أحمد بن محمد الأصبهاني (ت: ٥٧٦ه)، ت: مأمون الصاغرجي، ومحمد أديب الجادر، دار البشائر دمشق، ط ١، ١٤٢٢ه.
- ۱۹۶ «ظلال الجنة في تخريج السنة لابن أبي عاصم» ، تخريج الشيخ محمد نصار الدين الألباني ، المكتب الإسلامي -بيروت ، ط ۲ ، ۱٤۰٥ ه.
- ۱۹۵ «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ، تأليف الفقيه أبي بكر محمد بن عبد الله «ابن العربي المالكي» (ت: ٤٣ هه) ، تصوير مكتبة ابن تيمية القاهرة .
- ۱۹۶- «العجاب في بيان الأسباب»، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ه)، ت: عبد الحكيم الأنيس، دار ابن الجوزي، ط ١، ١٤١٨ه.
- ۱۹۷ «العرش» ، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة (ت: ۲۳۵ه) ، ت : د . محمد بن خليفة التميمي ، مكتبة الرشد ، ط ۱ ، ۱۸ ۸ ه .
- ۱۹۸ «العظمة»، تأليف الحافظ أبي الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد (ت: ٣٦٩هـ)، ت : د . رضا الله بن محمد المباركفوري ، دار العاصمة -الرياض ، ط ١ ، ١٤٠٨ه.
- ١٩٩ «عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» ، تأليف
   أ . د . صالح العبود ، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية .
- ٢٠٠ «علماء نجد خلال ثمانية قرون»، تأليف الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، دار العاصمة -الرياض، ط ٢، ١٤١٩ه.
- ۲۰۱ «العلو» -إثبات صفة العلو-، تأليف الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت: ۲۰۱ه) ، ت: الشيخ بدر البدر ، الدار السلفية -الكويت ، ط ۱۶۰۱ ه.
- ٢٠٢- «العلو للعلي الغفار وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها» ، تأليف الحافظ شمس الدين الذهبي (ت: ٧٤٨ه) ، ت: د . عبد الله بن صالح البراك ، دار الوطن الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٠ه.
- ٣٠٢- «عمل اليوم والليلة»، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن محمد المعروف بابن السني (ت: ٣٦٨ه)، دار المعارف العثمانية -حيدر آباد، ط ٢، ١٣٥٨ه.

- ٢٠٤- «عناية العلماء بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» ، تأليف عبد الإله بن عثمان الشايع ، دار طيبة -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٢ه.
- «عنوان المجدفي تاريخ نجد» ، تأليف عثمان بن عبدالله بن بشر النجدي
   ( ١٢٩٠ ه.) ، ت : عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ ، وزارة المعارف المملكة العربية السعودية ، ١٣٩٤ ه.
- ٢٠٦ «عيون الرسائل والأجوبة على المسائل»، تأليف العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت: ١٢٩٣ه)، ت: حسين محمد بوا، مكتبة الرشد -الرياض، ط ١ ١٤٢٠ه.
- ۲۰۷ «غاية الأماني في الردعلي النبهاني» ، تأليف الشيخ العلامة محمود شكري الألوسي
   (ت: ١٣٤٢ هـ) ، ت : الداني بن منير زهوى ، مكتبة الرشد -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٢ ه.
- ۲۰۸ «غریب الحدیث» ، تألیف الإمام أبي إسحاق إبراهیم بن إسحاق الحربي (ت: ۲۸۵ه) ،
   ت : د . سلیمان بن إبراهیم العاید ، مركز البحث العلمي بجامعة أم القرئ بمكة ،
   ط ۱ ، ۱٤۰٥ ه.
- ۲۰۹ «الغيث المنسجم في شرح لامية العجم» ، تأليف الأديب صلاح الدين الصفدي خليل بن أيبك (ت: ٧٦٤هـ) ، المطبعة الأزهرية –القاهرة ، ط ١ ، ١٣٠٥ه.
- ۲۱۰ «الغيلانيات» -الفوائد-، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي (ت: ٣٥٤هـ)،
   ت: حلمي كامل أسعد، دار ابن الجوزي الدمام، ط ١، ١٤١٧ه.
- ۲۱۱ «فتاوئ ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس القضاة والشؤون الإسلامية» ، جمع وترتيب وتحقيق الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدي ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، ط ۱ ، ۱۳۹۹ه.
- ٢١٢ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» ، تأليف الحافظ ابن حجر (ت: ٨٥٢هـ) ، وعليه
   تعليقات شيخنا الإمام عبد العزيز ابن باز ، دار الريان القاهرة ، ط ١ ، ١٤٠٧هـ .
- ۲۱۳ «فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ، تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، تاليف العلامة عبد الرياض ، ط ۱ ، ۱۵ ۱ ه. ت : د . الوليد بن عبد الرحمن آل فريان ، دار الصميعي الرياض ، ط ۱ ، ۱۵ ۱ ه.
- ۲۱۶ «فتح الحميد في شرح التوحيد» ، تأليف الشيخ عثمان بن منصور التميمي (ت: ۱۲۸۲هـ) ،
   ت: د. سعود العريفي ، و د. حسين السعيدي ، دار عالم الفوائد مكة ، ط ۱ ، ۱٤٢٥هـ.
- ٢١٥ «فتح الله الحميد في شرح كتاب التوحيد» ، تأليف الشيخ حامد بن محمد بن محسن
   من علماء الشارقة ، ت : الشيخ بكر أبو زيد ، دار المؤيد -الرياض ، ط ١ ، ١٤١٧ ه.
- ٢١٦ «فتح المنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح الإخوان» ، تأليف العلامة السيد محمود شكري الآلوسي (ت: ١٣٤٢ه) ، ت : العلامة محمد حامد الفقي ، مطبعة أنصار السنة –القاهرة ، ط ١ ، ١٣٦٦ه.

- ۲۱۷ «الفتوى الحموية الكبرى»، تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية ، ت: د. حمد بن عبد المحسن التويجري ، دار الصميعي الرياض ، ط ۱ ، ۱۶۱۹ ه.
- ٢١٨ «فضائل القرآن» ، تأليف الإمام أبي عبيد القاسم بن سَلاَّم الهروي (ت: ٢٢٤هـ) ،
   ت : مروان العطية ، ومحسن خرابة ، وفاء تقي الدين ، دار ابن كثير دمشق ، ط ١ ،
   ١٤١٥هـ .
- ٢١٩ «فضل الصلاة على النبي الله الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي
   (ت: ٢٨٢ه) ، ت: العلامة محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ٣ ،
   ١٣٩٧ه.
- ٢٢- «فضل الصلاة على النبي على النبي الإمام أبي بكر بن أبي عاصم (ت: ٢٨٧ه) ، تأليف الإمام أبي بكر بن أبي عاصم (ت: ٢٨٧ه) ، ت : الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي ، دار المأمون للتراث -دمشق ، ١ ، ١٥ ١٥ .
- ۲۲۱ «الفقيه والمتفقه» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت: ٦٣ هـ) ، ت عادل بن يوسف العزازي ، دار ابن الجوزي ، ط ١ ، ١٤ ١٧ هـ .
- ٣٢٢- «الفوائد»، تأليف أبي محمد جعفر بن محمد بن نصير البغدادي الخلدي (ت: ٣٤٨ه)، ت : نبيل سعد الدين جرَّار، طبع ضمن «مجموع فيه ثلاثة أجزاء حديثة»، دار البشائر بيروت، ط ١٤٣١، ه.
- «الفوائد العلمية من الدروس البازية»، دروس علمية شرحها سماحة الشيخ عبد العزيز
   ابن عبد الله بن باز (ت: ١٤٢٠ه)، اعتنى بها عبد السلام بن عبد الله السليمان،
   الرسالة العالمية دمشق، ط ١٤٣٠ه.
- ٢٢٤ «القدر وما وردفي ذلك من الآثار»، تأليف الإمام عبد الله بن وهب المصري (ت: ١٩٧ه)، تا عمر بن سليمان الحفيان، دار العطاء -الرياض، ط ١، ١٤٢٢ه.
- ٥٢٧- «القدر»، تأليف الإمام أبي بكر جعفر بن محمد الفريابي (ت: ٣٠١ه)، ت: عبدالله بن حمد المنصور، أضواء السلف -الرياض، ط ١، ١٨١ه.
- ٣٠٢٦ «قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» -وهو شرح لكتاب
   التوحيد-، تأليف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، مكتبة الرياض الحديثة .
- ٣٢٧- «قصيدة البردة» ، نظم محمد بن سعيد البوصيري (ت: ٦٩٦ه) ، ضمن «تحفة المسلمين ومجموع القصائد العربية في مدائح النبي الأمين ودين الإسلام المتين» ، ط ١ ، بومبي ١٨٩٣م .
- \* أخرى : نسخة خطية في جامعة الملك سعود بالرياض ، في (٢١) ورقة ، برقم (٧٥٠) .
- ٣٢٨ «القضاء والقدر»، تأليف أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٥٨ه)، ت: محمد آل عامر مكتبة العبيكان -الرياض، ط ١٤٢١، ١٨٨ه.

- ٣٢٩ «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» ، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت: ٩٠٢ه) ، ت: بشير عيون ، مكتبة المؤيد الطائف ، ط ١ ، ١٤٠٨ه.
- ٢٣٠ «القول السديد شرح كتاب التوحيد»، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي (ت: ١٣٧٦هـ)، الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، ط ٩ ، ١٤١١هـ.
- ۱۳۱- «القول المفيد على كتاب التوحيد» ، تأليف العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين (ت: ١٤٢١هـ) ، ت : أ. د . سليمان أبا الخيل ، ود. خالد المشيقح ، دار ابن الجوزى ، ط ١٤١٨ ، ٥
- ۲۳۲ «القول في علم النجوم»، تأليف الحافظ أبي بكر علي بن أحمد المعروف بالخطيب البغدادي (ت: ٤٦٣ه)، ت: د. يوسف بن محمد السعيد، دا أطلس الرياض، ط ١ ، ١٤٢٠ه.
- ۲۳۳ «الكامل في ضعفاء الرجال»، تأليف الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت: ٣٦٥هـ)،
   ت: د. سهيل زكار، ويحيئ غزاوي، دار الفكر بيروت، ط ٣، ٩، ٩، ١٤٠ه.
- ۲۳۶ «الكبائر»، للحافظ محمد بن أحمد الذهبي (ت: ۷٤۸ه)، ت: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف الرياض، ط ۱، ۱٤۲۱ه.
- ٣٦٥ «كشف الأستار عن زوائد البزار» ، تأليف الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت: ٨٠٧ه) ، ت : الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٤ ه.
- ٢٣٦ «الكفاف كتاب يعيد صوغ قواعد اللغة العربية -» ، تأليف يوسف الصيداوي ،
   دار الفكر المعاصر دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٩ م .
- ٢٣٧ «الكفاية في علم الرواية» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب
   البغدادي (ت: ٤٦٣ه) ، المكتبة العلمية بالمدينة النبوية .
- ۲۳۸ «الكنى والأسماء» ، تأليف العلامة أبي بشر محمد بن أحمد الدولابي (ت: ٣١٠ه) ،
   ت: نظر الفريابي ، دار ابن حزم -بيروت ، ط ١ ، ١٤٢١ه.
- ۲۳۹ «مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» (ت: ١٢٠٦ه) ، جمع وتحقيق مجموعة من الباحثين ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الرياض .
- ۲٤- «المجالسة وجواهر العلم»، تأليف أبي بكر أحمد بن مروان الدينوري المالكي (ت: ٣٣٣هـ)، ت: مشهور حسن سلمان، دار ابن حزم -بيروت، ط ١، ١٤١٩ه.
- ٢٤١ «مجلة البحوث الإسلامية» -مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء الرياض.

- ٢٤٢ «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» ، تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي ، تصوير دار الكتاب العربي بيروت .
- ٣٤٣ «مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (ت: ٧٢٨ه) ، جمع : الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم النجدي ، الدار السلفية مصر .
- ٣٤٤ «مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» ، تأليف الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت: ١٤٢٠ه) ، جمع وإشراف د. محمد الشويعر ، إدارة البحوث العلمية والإفتاء ، ط٢ ، ١٤١٦ه .
- ۲٤٥ «مجموع فيه مصنفات أبي جفعر البختري» محمد بن عمرو بن البختري البغدادي (ت: ٣٣٩هـ) ، ت: نبيل سعد الدين جرار ، دار البشائر بيروت ، ط ١ ،
   ٢٤٢٢هـ .
- 7٤٦ «مجموع مؤلفات الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت: ١٣٧٦ه)»، إشراف أبناء الشيخ محمد ومساعد، ط وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر ودار الميمان بالرياض، ط ١، ١٤٣٢ه.
- ۲٤۷ «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» ، جمع الشيخ محمد رشيد رضا ، عناية الشيخ د . عبد السلام البرجس ، دار العاصمة الرياض ، ط ٣ ، ١٤١٢ ه .
- ۲٤٨ «المحدث الفاصل بين الراوي والواعي» ، تأليف القاضي الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي (ت: ٣٦٠ه) ، ت: د. محمد عجاج الخطيب ، دار الفكر ، ط ٣، ١٤٠٤ه.
- ٢٤٩ «المحلى» ، تأليف العلامة علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦ه) ، ت :
   الشيخ المحدِّث أحمد شاكر ، مكتبة التراث -القاهرة .
- ٢٥- «محمد بن عبد الوهاب مُصلح مظلوم ومفترئ عليه» ، تأليف الأستاذ مسعود الندوي ، ترجمة وتعليق ومراجعة عبد العليم عبد العظيم البستوي ، و د .محمد تقي الدين الهلالي ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية ، ١٤٢٠ه .
- ۲۰۱ «المختارة» -المستخرج من الأحاديث المختارة ، تأليف العلامة ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت: ٣٤٣هـ) ، ت : أ . د . عبد الملك بن دهيش ، مكتبة الأسدى مكة المكرمة ، ط ٥ ، ١٤٢٩ .
- ۲۵۲ «مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن القيم» (ت: ۷۵۱ه) ،
   اختصره محمد ابن الموصلي (ت: ۷۷۷ه) ، ت: د. الحسن العلوي ، أضواء السلف –
   الرياض، ط ۱ ، ۱٤۲٥.
- \* أخرى: ت: الشيخ محمد الفقي ، والشيخ محمد عبدالرزاق حمزة ، مكتبة الرياض الحديثة ، ط١، ٩ ١٣٤٩ه.

- ۲۵۳ «مختصر العلو للعلي الغفار للحافظ الذهبي» ، تأليف وتحقيق العلامة محمد
   ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، ط ۲ ، ۱۲ ، ۱۲ ه.
- ٢٥٤ «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ، تأليف الإمام ابن القيم
   (ت: ٧٥١ه) ، ت : الشيخ العلامة محمد حامد الفقي ، تصوير دار الكتاب العربي
   -بيروت ، ط ٢ ، ١٣٩٢ ه.
- ٢٥٥ «المدخل إلى السنن الكبرى» ، تأليف العلامة أحمد بن الحسين البيهقي (ت: ٥٥١ه) ،
   ت: أ.د. محمد ضياء الرحمن الأعظمي ، أضواء السلف الرياض ، ط ٢ ، ١٤٢٠ه.
- ٢٥٦ (مراتب الإجماع) ، تأليف الفقيه أبي محمد بن حزم الأندلسي (ت: ٤٥٦ه) ، ويليه
   «نقد مراتب الإجماع) لابن تيمية ، دار الآفاق الجديد ، ط ٣ ، ٢٠٢ه.
- ۲۵۷ «مسائل الإمام أحمد بن حنبل» ، رواية ابنه عبد الله (ت: ۲۹۰هـ) ، ت : الشيخ زهير
   الشاويش ، المكتب الإسلامي ، ط ٣ ، ١٤٠٨هـ .
- ۲۵۸ «مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية» ، رواية إسحاق بن منصور المروزي (ت: ۲۵۱ه) ، ت: مجموعة من الباحثين ، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ، ط ۱ ، ۱٤۲٥ه.
- ۲۵۹ «مسائل حرب الكرماني» –مسائله للإمامين أحمد وابن راهوية ، تأليف حرب الكرماني (ت: ۲۸۰ه) ، ت : محمد السريع ، مؤسسة الريان ، ط ۱ ، ۱٤٣٤ ه.
- ٢٦٠ «مساوئ الأخلاق ومذمومها» ، تأليف العلامة لأبي بكر الخرائطي محمد بن جعفر (ت: ٣٢٧ه) ، ت : مصطفىٰ شلبى ، مكتبة السوادي -جدة ، ط ١ ، ١٤١٣ ه .
- ۲۲۱ «المستدرك على الصحيحين» ، تأليف الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت: ٥٠٥ه) ، دائرة المعارف العثمانية .
- ٢٦٢ «المسند» ، تأليف الإمام عبد الله بن المبارك (ت: ١٨١ه) ، ت : صبحي البدري السامرائي ، مكتبة المعارف الرياض ، ط ١ ، ١٤٠٧ه .
- ٣٦٧- «المسند»، تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت: ٢٠٤ه)، ترتيب محمد عابد السندي، ت: السيد يوسف علي الحسيني، والسيد عزت العطار الحسيني، دار الكتب العلمية -بيروت، ط ٢، ١٣٧٠ه.
- ٢٦٤ «المسند» ، تأليف الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي (ت: ٢١٩ه) ، ت : حسين سليم أسد الداراني ، دار السقا -دمشق ، ط ١ ، ١٩٩٦م .
- ٢٦٥ «المسند» ، تأليف الحافظ علي بن الجعد الجوهري (ت: ٢٣٠ه) ، ت : عبد
   [الهادي] بن عبد القادر ، مكتبة الفلاح الكويت ، ط ١ ، ١٤٠٥ ه.
- ٢٦٦ «المسند» ، تأليف الإمام أحمد بن حنبل (ت: ٢٤١هـ) ، ت : مجموعة من الباحثين ،
   مؤسسة الرسالة بيروت ، ط١، ١٤٢٠هـ .
  - \* [طبعة أخرى ]: ت: العلامة أحمد شاكر، دار المعارف، القاهرة، ١٣٩٢ه.

- ٢٦٧ «المسند»، تأليف الإمام إسحاق بن راهويه المروزي (ت: ٢٣٨هـ)، ت: د. عبد الغفور عبد النوية ، ط ١ ، ٢١٨ ه.
- ٣٦٨- «المستند»، تسأليف الحافظ أبي داود الطيالسي سليمان بسن داود الجارود (ت:٤٠٢ه)، ت: د. محمد بن عبد المحسن التركي، دار هجر مصر، ط١، ١٤١٩ه.
- ٢٦٩ «المسند» ، تأليف الحافظ عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ه) ، ت :
   عادل عزازي ، وأحمد فريد ، دار الوطن الرياض ، ط ١ ، ١٤١٨ ه.
- ۲۷- «المسند» ، تأليف الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي التميمي (ت: ٣٠٧هـ) ، ت: حسين سليم أسد ، دار المأمون للتراث دمشق ، ط ١٤٠٤ ه.
- ۱۷۱- «المسند» -البحر الزخار-، تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمرو العتكي البزار (ت: ۲۹۲ه)، ت: الشيخ د. محفوظ الرحمن زين الله ، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية ، ط ١، ١٤٠٩ه.
- ۲۷۲ «المسند» ، تأليف الإمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني (ت: ٣١٦ه) ،
   ت: أيمن عارف الدمشقي ، دار المعرفة بيروت ، ط ١ ، ١٤١٩ ه.
- ۲۷۳ «المسند»، تأليف العلامة أبي سعيد الهيثم بن كليب الشاشي (ت: ٣٣٥هـ)، ت: د.
   محفوظ الرحمن زين الله، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية، ط ١،٠١١ه.
- ۲۷۶ «المسند» ، تأليف الحافظ أبي بكر محمد بن هارون الروياني (ت: ۳۰۷هـ) ، ت :
   أيمن على أبو يمانى ، مؤسسة قرطبة ، ط ١ ، ١٤١٦هـ .
- ٧٧٥ «مسند أبي بكر الصديق ويشف »، تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن علي المروزي (ت: معيب الأرناؤوط، ط ٣، المكتب الإسلامي بيروت، ط ٣، ١٣٩٩ ه.
- ۲۷۲ «مسند الشهاب» ، تأليف القاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي (ت: ٤٥٤ هـ) ،
   ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، ط ٢ ، ١٤٠٧ .
- ۲۷۷ «مسند الشاميين»، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠ه)،
   ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي، مؤسسة الرسالة -بيروت، ط ٢، ١٤١٧ه.
- ۲۷۸ «مشیخة ابن طهمان» ، تألیف إبراهیم بن طهمان (ت: ۱۲۳ه) ، ت : د . محمد
   طاهر مالك ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ط ۱ ، ۱٤۰۳ه.
- ۲۷۹ «مشيخة بقية المسندين فخر الدين ابن البخاري (ت: ٢٩٠هـ) »، تخريج الحافظ
   جمال الدين ابن الظاهري (ت: ٢٩٦هـ) ، إعداد: الشيخ محمد بن ناصر العجمي ،
   الصندوق الوقفي للثقافة والفكر –الكويت ، ط ١ ، ١٤١٧ هـ.

- ٢٨- «مشيخة المحدثين البغدادية» ، تأليف الإمام الحافظ أبي طاهر أحمد بن محمد السّلفي الأصبهاني (ت: ٧٦-هـ) ، ت : أحمد فريد أحمد ، دار الرسالة القاهرة ، ط ١ ، ١٤٣٢ ه.
- ۲۸۱ «مشيخة يعقوب بن سفيان الفسوي» ، تأليف العلامة يعقوب بن سفيان الفسوي (ت: ۲۷۷ه) ، ت : محمد بن عبد الله السرّيع ، دار العاصمة الرياض ، ط ١ ، ١٤٣١ ه.
- ٢٨٢ (مِصْبَاحُ الظَّلام في الردعلي من كَذَب على الشيخ الإمام»، تأليف العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ت:١٢٩٣ه)، ت: د. عبد العزيز آل حمد، ط ١، ١٤٢٤ه.
- ۲۸۳ «مصباح الزجاجة في زوائد بن ماجه» ، تأليف العلامة أحمد بن أبي بكر البوصيري
   (ت: ۸٤٠ه) ، ت: موسئ محمد ، و د. عزت علي ، دار الكتب الحديثة القاهرة ،
   ط ١ ، ٥٠٥ ه.
- ٢٨٤- «المصنف»، تأليف الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت: ٢١١ه)، ت: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت، ط ٢،٣٠٦ه.
- ٢٨٥ «المُصَنَّف»، تأليف الإمام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت: ٢٣٥ه)،
   ت: محمد عوامة ، دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ، ط ١ ، ١٤٢٧ه.
- ۲۸۲ «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» ، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت: ۸۵۲ه) ، ت : غنيم بن عباس ، وياسر بن إبراهيم ، دار الوطن الرياض ، ط ۱ ، ۱ ٤ ۱۸ ه .
- ۲۸۷ «المطر والرعد والبرق والريح» ، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ۲۸۱ه) ،
   ت : طارق محمد العمودي ، دار ابن الجوزي ، ط ۱ ، ۱٤۱۸ ه .
- ۲۸۸ «المعجم»، تأليف الإمام محمد بن إبراهيم الأصبهاني «ابن المقرئ» (ت: ٣٨١ه)،
   ت: عادل بن سعد، مكتبة الرشد -الرياض، ط ١ ، ١٤١٩ه.
- ۲۸۹ «المعجم»، تأليف الإمام أبي سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي (ت: ٣٤٠ه)،
   ت: عبد المحسن الحسيني، دار ابن الجوزي، ط ١،١٤١٨.
- ٢٩٠ «المعجم الأوسط»، تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)، ت: طارق عوض الله، وعبد المحسن الحسيني، دار الحرمين -القاهرة، ط ١، ١٤١٥ه.
- ۲۹۱ «معجم الصحابة»، تأليف العلامة أبي القاسم عبدالله بن محمد البغوي (ت: ٣١٧ه)، ت : محمد الأمين بن محمد الجكني، مكتبة دار البيان -الكويت، ط ١ ، ١٤٢١ه.

- ٢٩٢ «معجم الصحابة» ، تأليف العلامة أبي الحسين عبد الباقي بن قانع (ت: ١٥٣٥) ، ت: صلاح المصراتي ، مكتبة الغرباء الأثرية ⊢المدينة النبوية ، ط١، ط١، ط١، ط١، ٨٤١٨
- ۲۹۳ «المعجم الصغير»، تأليف الإمام الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)، ت: محمد شكور الحاج أمرير، المكتب الإسلامي -بيروت، ودار عمار الأردن، ط ١،٥٠٥ه.
- ٢٩٤ «المعجم في أسامي الشيوخ» ، تأليف الحافظ أبي بكر الإسماعيلي أحمد بن إبراهيم (ت: ٣٧١ه) ، ت: د. زياد محمد منصور ، مكتبة العلوم والحكم المدينة النبوية ، ط ١٤١٠هـ .
- ٢٩٥ «المعجم الكبير»، تأليف الحافظ أبي قاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت: ٣٦٠هـ)،
   ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي ، دار إحياء التراث العربي -بيروت ، ط ٢ ،
   ٢٠٤٠ ه.
- ۲۹٦- «المعجم الكبير» المجلد (١٣) ، تأليف الحافظ الطبراني (ت: ٣٦٠هـ) ، ت: فريق من الباحثين -الرياض ، ط ١ ، ١٤٢٩هـ .
- ۲۹۷ «معجم المطبوعات العربية والمعرَّبة من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة الهجرية (۱۳۳۹ه ۱۹۱۹م) »، تأليف يوسف أليان سركيس ، مطبعة سركيس مصر ، ط ١، ١٣٤٦ه.
- ۲۹۸ «المعرفة والتاريخ» ، تأليف العلامة يعقوب بن سفيان الفسوي (ت: ۲۷۷هـ) ، ت :
   د . أكرم ضياء العمري ، مكتبة الدار -المدينة النبوية ، ط ۱ ، ۱٤۱۰هـ .
- ٢٩٩ «معرفة السنن والآثار»، تأليف الحافظ أبي بكر بن الحسين البيهقي (ت: ٤٥٨ه)، دار الوعي حلب-وداء الوفاء-القاهرة، ط ١ ، ١٤١٢ه.
- ٣٠٠ «معرفة الصحابة»، تأليف أبي نعيم الأصبهاني أحمد بن عبد الله (ت: ٤٣٠ه)، ت: عادل بن يوسف العزازي، دار الوطن -الرياض، ط ١، ١٤١٩ه.
- ٣٠١- «معرفة علوم الحديث»، تأليف الإمام الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري (ت: ٤٠٥ه)، ت: السيد معظم حسين، دائرة المعارف العثمانية، المكتبة العلمية بالمدينة النبوية، ط ٢، ١٣٩٧ه.
- ٣٠٢- «المعلم بفوائد مسلم»، تأليف أبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت: ٥٣٦هـ)، تأيف أبي عبد الله محمد بن علي المازري (ت: ٥٣٦هـ)، تأيف أبي عبد الله محمد الشاذلي النفير، دار الغرب -بيروت، ط ٢، ١٩٩٢م.
- ٣٠٣- «المعين على تفهم الأربعين»، تأليف الحافظ أبي حفص عمر بن علي الشافعي المعروف بابن الملقن (ت: ٨٠٤ه)، ت: دغش بن شبيب العجمي، مكتبة أهل الأثر الكويت، ط ١٤٣٣، ه.

- ٣٠٤ «مفتاح دار السعادة» ، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه) ، ت : علي بن حسن الحلبي ، دار ابن عفان -السعودية ، ط ١ ، ١٤١٦ ه.
- ٥٠٥- «المنتخب»، تأليف الحافظ عبد بن حميد (ت: ٢٤٩ه)، ت: مصطفى العدوي، دار الأرقم الكويت، ط ١٤٠٥ه.
- ٣٠٦- «المنتقى في السنن»، تأليف عبد الله بن علي بن الجارود النيسابوري (ت: ٣٠٧ه)، دار الكتاب العربي -بيروت، ط ٢، ١٤١٤ه.
- ٣٠٧- «منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس» ، تأليف الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ، ت : الشيخ محمد حامد الفقى ، مطبعة أنصار السنة ، ط ١ ، ١٣٦٦ ه.
- ٣٠٨- «الموطأ»، تأليف الإمام مالك بن أنس (ت: ١٧٩هـ) -رواية يحيى بن يحيى الليشي (ت: ٢٤٤هـ) -، ت: د. بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي -بيروت، ط ٢، ١٤١٧هـ.
- ٣٠٩ «الموطأ»، تأليف الإمام مالك، رواية أبي مصعب الزهري (ت: ٢٤٢هـ)، ت: د. بشار
   عواد ومحمود محمد خليل، مؤسسة الرسالة بيروت، ط ٢، ١٤١٣ه.
- ٣١٠ «الموضح لأوهام الجمع والتفريق» ، تأليف الحافظ أبي بكر علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت: ٣٦٤ه) ، ت : الشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي ، دار الفكر الإسلامي ، ط ٢ ، ٥٠٥ه .
- ٣١١- «ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ، تأليف الحافظ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت: ٧٤٨ه) ، ت : علي البجاوي ، تصوير دار الفكر بيروت .
- ٣١٢ «النكت الظراف على الأطراف» ، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ه) ، تاليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ه) ، ت : عبد الصمد شرف الدين ، مطبوع مع «تحفة الأشراف» للمزي ، المكتب الإسلامي ، ط ٢ ، ١٤٠٣ه.
- ٣١٣- «النكت على كتاب ابن الصلاح»، تأليف الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢ه)، تابع المدخلي ، دار الراية -الرياض ، ط ٢ ، ٨٠٨ه. ه.
- ٣١٤- «النهج السديد في تخريج أحاديث تيسير العزيز الحميد» ، تأليف جاسم الفهيد الدوسري ، دار الخلفاء الكويت ، ط ١٤٠٤ ه.
- ٣١٥ «نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول ﷺ» ، تأليف الحكيم الترمذي محمد بن علي المؤذن (ت: ٢٨٥هـ) ، ت : توفيق محمود تكلة ، دار النوادر −سوريا ، ط ١ ، ١٤٣١ ه.

- ٣١٦- «الهداية إلى بلوغ النهاية»، تأليف أبي محمد مكي بن طالب القيسي (ت: ٤٣٧ه)، تأليف أبي محمد مكي بن طالب القيسي (ت: ٤٣٧ه)، ت: مجموعة محققين ، جامعة الشارقة كلية الدراسات العليا والبحث العلمي ، ط ١ ، ١٤٢٩ ه.
- ٣١٧ «الوابل الصيّبُ ورافع الكلم الطّيّب»، تأليف الإمام ابن القيم (ت: ٧٥١ه)، ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد، دار عالم الفوائد -مكة، ط ١ ، ١٤٢٥ه.
- ٣١٨ «الوافي بالوفيات» ، تأليف المؤرخ صلاح الدين الصفدي خليل بن أيبك (ت: 877ه) ، ت : أحمد الأرناؤوط ، وتركي مصطفىٰ ، دار إحياء التراث العربي يروت ، ط ١ ، ١٤٢٠ ه.
- ٣١٩ «اليقين»، تأليف الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا (ت: ٢٨١هـ)، ت: مصطفىٰ عطا، مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت، ط ١ ، ١٤١٤هـ.





| ٥          | مقدمة المعتني                                     |
|------------|---------------------------------------------------|
| 7          | سبب تحقيق الكتاب ؟                                |
| ٧          | الجديد في هذه الطبعة                              |
| ٧          | قسم الدراسة وتحته عدة مطالب :                     |
| ۲ ا        | الأول: تعريف موجزٌ بالمؤلف                        |
| 7          | الثاني: اسم الكتاب                                |
| ۱۹         | الثالث: توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف              |
| ۲.         | الرابع: أين ومتى أُلِّف الكتاب ؟                  |
| ۲۱         | كم كان عمر الشيخ حين تأليفه الكتاب ؟              |
| ۲۳         | الخامس: سبب تأليف الكتاب                          |
| ۲ ٤        | السادس: هل المسائل من تأليف الإمام                |
| ۲٧         | السابع: منهج المؤلف في كتابه                      |
| ٣٧         | الثامن: الأحاديث المنتقدة في الكتاب               |
| ٤٠         | التاسع: أهمية هذا الكتاب وثناء العلماء عليه       |
| ٤٦         | العاشر : عناية العلماء بكتاب التوحيد              |
| ٥٣         | الحادي عشر: النسخ الخطية المعتمدة في تحقيق الكتاب |
| <b>V</b> 0 | الثاني عشر: منهج تحقيق الكتاب                     |
| ١١         | ت                                                 |
| ١١         | مقدمة المؤلف                                      |

| 118   | المسائل المستفادة من المقدمة                                                                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114   | ١ - بابُ : فَضلِ التَّوحيدِ وما يُكَفِّرُ مِن الذُّنوبِ                                       |
| ١٢.   | مسائل الباب                                                                                   |
| ۱۲۳   | ٢- بابُ: مَن حَقَّقَ التَّوحيدَ دَخَلَ الجنَّةَ بغير حساب                                     |
| 170   | مسائلُ الباب                                                                                  |
| ۱۲۸   | ٣- بابُ : الخوفِ مِن الشِّركِ                                                                 |
| 179   | مسائِلُ البابِ                                                                                |
| ١٣١   | ٤- بِأْبُ: الدُّعاءِ إلىٰ شهادَةِ أَنْ لا إلهَ إِلَّا اللهُ                                   |
| ١٣٣   | مسائِلُ البابِ                                                                                |
| ۱۳۷   | <ul> <li>- باب : تفسيرِ التوحيدِ وشهادَةِ أنْ لا إله إلا الله</li> </ul>                      |
| 149   | مسائل الباك                                                                                   |
|       | <ul> <li>٢- بابٌ : مِنَ الشِّركِ لُبْسُ الحَلَقَةِ والخَيْطِ ونَحْوِهِمَا لِرَفْعِ</li> </ul> |
| 1 2 1 | البلاءِ أَو دَفْعِهِ                                                                          |
| 124   | مسائل الباب                                                                                   |
| 1 8 0 | ٧ - بابُ : ما جاءَ في الرُّقيٰ والتَّمائمِ                                                    |
| ١٤٨   | مسائل الباب                                                                                   |
| 1 2 9 | <ul> <li>٨- بابٌ : مَن تَبَرَّكَ بشجرةٍ أو حَجَر ونحوِهِمَا</li> </ul>                        |
| 10.   | مسائل الباب                                                                                   |
| 108   | <b>٩ - بابُ</b> : ما جاءَ في الذَّبح لغَيْرِ اللهِ                                            |
| 100   | مسائل البابمسائل الباب                                                                        |
| 101   | مسائل الباب                                                                                   |
| 109   | مسائل البابمسائل الباب                                                                        |
| 171   | ١١ - بَابٌ : مِنَ الشِّركِ النَّذَرُ لِغَيْرِ اللهِ                                           |

| مسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢- بابٌ: مِن الشِّركِ الاستِعاذَةُ بغيرِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                              |
| مسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٤ - بابُ : قول الله تعالىٰ : ﴿ أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَخْلُقُ شَيَّنَا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿                                                                                                                          |
| وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                        |
| مسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٥ - باب : قول الله تعالى : ﴿ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِ مْرَقَالُواْ مَاذَا قَالَ                                                                                                                                                                                   |
| مسائل الباب . قول الله تعالىٰ : ﴿ حَتَى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكِيرُ ﴿ حَتَى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۗ قَالُواْ الْحَقِّ وَهُو الْعَلِيُّ الْكِيرُ ﴿ ﴾ |
| مسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - ١٦ - باب : الشفاعة                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مسائل الباب الله تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾                                                                                                                                                                                                            |
| مسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ري<br>١٨ - بابُ : ما جاءَ أنَّ سَبَبَ كُفرِ بني آدَمَ وتَرْكِهمْ دِينَهُمْ هو                                                                                                                                                                                                |
| الغُلُوُّ في الصَّالحينَ                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مسائل البابمسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>١٩ بابُ : ما جاءَ مِن التَّغليظِ فِيمَن عَبَدَ اللهَ عِندَ قبرِ رَجُل</li> </ul>                                                                                                                                                                                    |
| صَالِح فكيفَ إِذا عَبَدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                   |
| مسائل البابمسائل الباب                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <ul> <li>٢٠ بابُ : مَا جاءَ أَنَّ الغُلُوَّ في قُبُورِ الصَّالحينَ يُصَيِّرُها أوثاناً</li> </ul>                                                                                                                                                                            |
| تُعبَدُ مِن دُونِ اللهِت<br>تُعبَدُ مِن دُونِ اللهِ                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| ۲ • ۲        | مسائل الباب                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ٢١- باب : ما جاء في حِمايةِ المُصطَفىٰ ﷺ جنابَ التَّوحيدِ                                           |
| ۲.۳          | ٢١- باب: ما جاءَ في حِمايةِ المُصطَفىٰ ﷺ جنابَ التَّوحيدِ وسَدِّهِ كُلَّ طريق يُوصِلُ إلىٰ الشِّركِ |
| ۲٠٥          | مسائل الباب                                                                                         |
| ۲ • ٧        | ٢٢ - بابُ: ما جاءَ أنَّ بعضَ هذهِ الأُمَّةِ يَعْبُدُ الأَوثانَ                                      |
| ۲۱.          | مسائل الباب                                                                                         |
| ۲۱۳          | <b>۲۳ - باب:</b> ما جاءَ في السِّحرِ                                                                |
| <b>Y 1 Y</b> | ٢٣- باب: ما جاءَ في السِّحرِ<br>مسائل الباب                                                         |
| <b>11</b>    | ٢٤ - بابُ: بيانِ شيءٍ مِن أنواع السِّحرِ                                                            |
| 177          | مسائل الباب                                                                                         |
| 777          | ٢٥- بابُ: ما جاءَ في الكُهَّانِ ونَحْوِهِمْ                                                         |
| 777          | مسائل الباب                                                                                         |
| 777          | ٢٦- بابُ : ما جاءَ في النُّشرَةِ                                                                    |
| 777          | مسائل الباب                                                                                         |
| 444          | ٢٧ - بَابُ : ما جاءَ في التَّطَيُّرِ                                                                |
| 744          | مسائل الباب                                                                                         |
| 740          | ٢٨ - بابُ : ما جاءَ في التَّنجِيم                                                                   |
| ۲۳٦          | مسائل الباب                                                                                         |
| 777          | <ul> <li>٢٩ - بابُ : ما جاء في الاستِسْقاء بالأنواء</li> </ul>                                      |
| ۲۳۸          | مسائل الباب                                                                                         |
|              | ٠٣٠ بابُ : قولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ                    |
| ٧٤.          | أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ ٱللَّهِ ﴾                                                         |
| 7 2 7        | مسائل الباب                                                                                         |
|              | . · · ·                                                                                             |

|       | ٣١- بابُ: قولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا ذَلِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُعَوِّفُ أَوْلِيآ هَهُ وَلَلَّا       |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُننُم مُّؤْمِنِينَ ﴾                                                    |
| 7     | ·                                                                                                    |
| 7 2 7 | مسائل الباب                                                                                          |
| 7 & A | مسائل الباب                                                                                          |
|       | مسائل الباب                                                                                          |
| 7 £ 9 | ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾                                                              |
| ۲0.   | مسائل الباب                                                                                          |
| 101   | ٣٤- بابٌ: مِن الإيمانِ باللهِ الصَّبرُ علىٰ أَقدَارِ اللهِ                                           |
| 704   | مسائل الباب                                                                                          |
| 408   | ٣٥- بابُ : ما جاءَ في الرِّياءِ                                                                      |
| 700   | مسائلُ الياب                                                                                         |
| Y 0 Y | ٣٦ - بابُ : مِنَ الشِّركِ إِرَادَةُ الإنسانِ بعَمَلِهِ الدُّنيا                                      |
| 701   | مسائا الباب                                                                                          |
| 404   | <ul> <li>٣٧- بابُ : مَن أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأُمراءَ في تَحريم مَا أَحَلَّ اللهُ</li> </ul>        |
| 177   | مسائل الباب                                                                                          |
|       | ٣٨- بِابُ : قُولِ اللهِ تعالَىٰ : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ     |
| 777   | بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّاعُوتِ ﴾ |
| 770   | مسائل الباب                                                                                          |
| 777   | ٣٩- بَابُ : مَنْ جَحَدَ شيئاً مِنَ الأَسماءِ والصِّفاتِ                                              |
| 777   | مسائل الباب                                                                                          |
|       | ٠٤ - بابُ : قولِ اللهِ تعالىٰ : ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا                   |
| 779   | وَأَكْثُرُهُمُ ٱلْكُنْفِرُونَ ﴾                                                                      |
|       |                                                                                                      |

| ۲٧٠          | مسائل الباب                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7 V 1</b> | <ul> <li>١٥-بابُ: قولِ اللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَ لَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾</li> </ul> |
| 478          | مسائل الباب                                                                                                        |
| 200          | ٤٢ - بابُ: ما جاءَ فِيمَنْ لَمْ يَقْنَعْ بالحَلِفِ باللهِ                                                          |
| 770          | مسائل الباب                                                                                                        |
| 777          | <b>٤٣ - بَابُ</b> : قولِ : مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ                                                                |
| 449          | .1 11 14                                                                                                           |
| 711          | مسائل الباب                                                                                                        |
| 711          | مسائل الباب                                                                                                        |
| ۲۸۳          | ع - بابُ : التَّسَمِّي بقَاضِي القُضَاةِ ونَحْوِهِ                                                                 |
| ۲۸۳          | ماگا الباد ،                                                                                                       |
| 710          | مساس الباب : احتِرَامِ أَسماءِ اللهِ ، وتَغْيِيرِ الاسم لأَجْلِ ذَلِكَ                                             |
| ۲۸۲          | مسائل الباب                                                                                                        |
| ۲۸۷          | ع كُو الرَّسُولِ عَن هَزَلَ بشيءٍ فيهِ ذِكْرُ اللهِ أَو القُرآنِ أَوِ الرَّسُولِ                                   |
| ٩٨٢          | مسائل الباب                                                                                                        |
|              | ٠٠٠                                                                                                                |
| 79.          | مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ﴾                                                            |
| 797          | مسائل الباب                                                                                                        |
|              | ٤٩ - بِـابُ : قــولِ اللهِ تعــاليٰ : ﴿ فَلَمَّا ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ                       |
| 790          | فِيمَا ٓ ءَاتَـٰهُمَا ۚ فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾                                                   |
| 797          | مسائل الباب                                                                                                        |
|              | • ٥ - بِابُ : قُـولِ اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسَّنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا           |
| 191          | ٱلَّذِينَ يُلۡحِدُونَ فِي ٓ أَسۡمَلَيۡهِۦۗ ﴾                                                                       |

| 799   | مسائل الباب                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳.,   | ١٥- بابُ: لا يُقالُ: السَّلامُ علىٰ اللهِ                                                                       |
| ۳.,   | مسائل الباب                                                                                                     |
| ۲.۱   | ٠٠٠                                                                                                             |
| ۲ • ۲ | مسائل الباب                                                                                                     |
| ٣.٣   | ٥٣ - بابٌ : لا يقولُ : عَبْدِي وَأَمَتِي                                                                        |
| 4.4   | مسائل الباب                                                                                                     |
| ۳.0   | ٤٥- بابُ: لا يُرَدُّ مَن سَأَلَ باللهِ                                                                          |
| ۲.7   | مسائل الباب                                                                                                     |
| ٣.٧   | ه - بابٌ : لا يُسْأَلُ بوَجْهِ اللهِ إِلَّا الجنةَ                                                              |
| ۲.۷   | مسائل الباب                                                                                                     |
| ٣٠٩   | ٥٦ - بابُ: ما جاءَ في اللَّوِّ                                                                                  |
| ۳۱.   | مسائل الباب                                                                                                     |
| ۲۱۱   | ٧٥ - بابُ : النَّهْيِ عَنْ سَبِّ الرِّيحِ                                                                       |
| ۳۱۱   | مسائل الباب                                                                                                     |
| ۳۱۳   | <ul> <li>٥٨ - بابُ : قولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ يَظُنُّونَ إِللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةَ ﴾</li> </ul> |
| ٣١٥   | مسائل الباب                                                                                                     |
| ۲۱۳   | ٥٩ - بابُ : ما جاءَ في مُنْكِرِي القَدَرِ                                                                       |
| 419   | مسائل الباب                                                                                                     |
| ۲۲.   | <b>٦٠- بابُ</b> : ما جاءَ في المُصَوِّرينَ                                                                      |
| ١٢٣   | مسائل الباب                                                                                                     |
| 474   | ٦٦- بابُ : ما جاءَ في كَثْرَةِ الحَلِفِ                                                                         |
| 377   | مسائل البابمسائل الباب                                                                                          |

| 777  | ٦٢- بابُ : ما جاءَ في ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ نَبِيِّهِ                            |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۸  | مسائل الباب                                                                        |
| ٣٢٩  | ٦٣ - بابُ : ما جاءَ في الإِقسام علىٰ اللهِ                                         |
| ۴۲۹  | مسائل الباب                                                                        |
| ۱۳۳  | ٦٤ - بابٌ : لا يُسْتَشْفَعُ باللهِ علىٰ خَلْقِهِ                                   |
| ۲۳۲  | مسائل البابمسائل الباب                                                             |
|      | 70 - بابُ: ما جاءَ في حِمَايةِ النبي ﷺ حِمَىٰ التَّوحيدِ ، وَسَدِّهِ               |
| ۲۳۲  | طُوْقَ الشِّركِطُوُقَ الشِّركِ                                                     |
| 3 77 | مسائل الباب                                                                        |
|      | ٦٦- بابُ: ما جَاءَ في قولِ اللهِ تعالىٰ: ﴿ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، |
| 440  | وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ ﴾                            |
| ٣٤٠  | مسائل الباب                                                                        |
| 450  | الفهارس العامة                                                                     |
| ٣٤٦  | فهرس الآيات                                                                        |
| 40.  | فهرس الأحاديث                                                                      |
| 202  | فهرس الآثار                                                                        |
| 401  | فهرس الأعلام                                                                       |
| 177  | فهرس الكتب الواردة في المتن                                                        |
| 777  | فهرس الشعرفهرس الشعر                                                               |
| 777  | فهرس المراجع                                                                       |
| ۳۸۹  | فهرس الموضوعات                                                                     |



# www.moswarat.com

